

# هدم النازل جريمة حرب جديدة

- سيفينة السيلاح..محاولة لإنقاد شارون
- مناظرات إسرائيلية / فلسطينية حول عملية التسوية
- و الصراع الديني /العلماني في إسرائيل وإيران
- مؤتمر هرتزليا الثاني : رؤى لستقبل إسرائيل

# مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية السنة الثامنة .العند ٨٦ فبراير ٢٠٠٧

| الملقة: القصية ليمنت عودة الجبرال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولا: الدراسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١. فيروس الكراهية: المقارنة بكارثة الإبادة في الفكر المتطرف أولك نتسر ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢. المثالية ( الطوبائية ) بالزي المسكري زئيف دوري ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢. الخيار النووي لإسرائيل (١) مناحم بريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثانياً : وثائق ومناظرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١. مؤتمر هرتزليا الثاني اعداد : سامع محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢. استئناف العملية السياسيةيوسي الفير ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثالثاً: الأرشيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١. ضيوف على دولة اليهود١. ضيوف على دولة اليهود اللهود الله |
| ٢. الخط الأصفر جدعون ليفي ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رابعاً : ترجمات عبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ـ المار القلسطيني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١. شارون ضد مبادرات الوفاق١. هاآرتس (مقال افتتاحي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢. جريمة ضد أبرياء جدعون ليفي ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣. توقيت سيئ وعدم تتميق زئيف شيف ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤. عب، قطاع غزة ٤. عب، قطاع غزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥. من حسن الحظ أن بوش ليس كلينتون٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . سفينة الأسلحة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١. سفينة إنقاذ شارون شالوم يروشليمي ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢. أربع ملاحظات على الوضع٢. أربع ملاحظات على الوضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣. إيران وسفينة الأسلحة زئيت شيف ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠ التهديد الإيرانييوآف ليمور على التهديد الإيراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . الرأي المام في إسرائيل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١. الحرب الإعلامية ستحسم لصالحنا في النهاية١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢. الإرهاب الإسلامي طريق ترابطنا مع القوى الآسيويةعوزي هاس ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣. نحتاج لزعيم ليكودي ٢. نحتاج لزعيم ليكودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ المشكلة ليست حضارات بل دين إسلامي١٠٠٠ ١٠٠٠ عاميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . حوارات واستطلاعات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١. حديث خاص مع إيلي يشايدان شيلون ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢. أنه يفسد لنا الصراع : حوار مع ساري نسيبه فيريد ليفي بيرزيلاي ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢. مقياس السلام لشهر ديسمبر ٢٠٠١ ٢٠٠١ إفرايم يمر وتمر هيرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خامسا: رؤية عربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١. سفينة الأسلحة والكفاح الفلسطيني المشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢. الصراع الديني . العلماني في إسرائيل وإيران٢. الصراع الديني . العلماني في إسرائيل وإيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢. الموساد وبن لادنمحمد اليحيري ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤. مستقبل الهجرة إلى إسرائيل وخطة المليون مهاجر الجديدة ا أحمد السمان ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**Israeli Digest** 

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إبراهيمنافع مدير المركز د.عبدالنعمسعيد رئيس التحرير د.عماد جاد نائب مدير التحرير أيمن عبدالوهاب المدير الفني السيدعرمي الاخراج الفني

حامدالعويضي

أحمدالحملي

د.جمال الرفاعي

د.يحيىعبدالله

عادلمصطفى

محمد إسماعيل

محباشريف

منيرمحمود

وحدة الترجمة

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية €: . . YFAYo . . . FAYo . . . YFAYo

مطابع الاهرام بكورنيش النيل

# القفيضية ليستعبودة الجنرال!

في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وزيادة حدة عمليات القتل والإرهاب التي تمارسها قوات الاحتلال، وسياسة حصار السلطة الوطنية وقتل كوادرها، تكرر السلطة الوطنية الفلسطينية مطالبتها لواشنطن بسرعة إرسال مبعوثها الخاص الجنرال أنتوني زيني من أجل متابعة مهمته بالتوصل إلى اتفاقات أمنية محددة تمهد الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بالبحث عن نقطة بداية لإعادة استئناف العملية السياسية.

وبدا واضحا من خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية، أن أشياء كثيرة سوف تتغير إلى الأحسن في حال عودة الجنرال إلى استئناف مهمته التي بادرت الإدارة الأمريكية بتعليقها نتيجة ما أعلنته من أن الرئيس ياسر عرفات لا يفعل ما بوسعه من أجل وقف "العمليات الإرهابية". وفي المقابل تمسكت الإدارة الأمريكية بعدم إعادة الجنرال إلى المنطقة مجددا إلا بعد أن تبرهن السلطة الوطنية على قيامها بكل ما يلزم لوقف "الأعمال الإرهابية". وكان هذا الجدل يجري في وقت كانت الطائرات الحربية أمريكية الصنع من طراز إف ١٦، والهليكوبتر من طراز أباتشي، تواصل عمليات القصف والتدمير في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكان التقدير الأمريكي أن ما تقوم به هذه الطائرات، وما تخلفه الدبابات على الأرض من دمار وهدم لمنازل المدنيين، إنما يدخل تحت بند "الدفاع عن النفس "تقوم به القوات الإسرائيلية- والتي هي قوات احتلال-ضد مدنيين فلسطينيين بناضلون من أجل تحرير ترابهم الوطني وإقامة دولتهم المستقلة، أي أنهم يمارسون ما شرعه ميثاق الأمم المتحدة، ذلك الميثاق الذي كانت واشنطن على رأس الدول التي تولت وأشرفت على وضعه بعد الحرب العالمية الثانية.

من هنا يبدو واضحا أن ثمة خللا هيكليا يطول جوهر صيغة التسوية التي وضعت في مدريد وما زال العمل يجري وفقا لأسسها، وأن هذه الصيغة لم تعد صالحة للعمل، ومن ثم لابد من إدخال تعديلات عليها عبر إعادة الاعتبار لفكرة المقاومة المسلحة والانطلاق من أنها حق مشروع لشعب يناضل من أجل تحرير ترابه الوطني. فإعادة الاعتبار لقيمة المقاومة المسلحة ستكون كفيلة بدفع واشنطن إلى "الهرولة "للمنطقة بوسيط على غرار زيني أو أعلى منه، فالقضية ليست في عودة الجنرال زيني إلى المنطقة، وإنما هي في تهيئة الظروف والشروط التي تجعل عودته ملحة في واشنطن قبل فلسطين، وأيضا تلك الظروف التي تجبر الإدارة الأمريكية على إعادة تقويم موقفها وإصلاح الخلل البين في رؤينها، وأيضا التي توصل رسالة واضحة للرأي العام الإسرائيلي مؤداها أن "خيار شارون "سيحرم المواطن الإسرائيلي من أي شعور بالأمن... إذا ما توافرت هذه الشروط، فسيأتي الجنرال أو من هو أعلى منه رتبة، من تلقاء نفسه وبرؤية مغايرة وتكون المهمة الأولى الموكلة له هي توقيع اتفاق لوقف المواجهات واستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية

محددة المعالم...

# فيروس الكراهية المقارنة بكارثة الإبادة في الفكر المتطرف

أولكنتسر

أولاً، نسوق عدة نماذج لاستخدام الكارثة في الحوار السياسي الموضوعي، بعضها يظهر بالفعل في الجزء الأول كأمثلة لعرض التعصب (فيروس الكراهية):

۱- «لو علمت أن هتلر يختبئ في مبنى بصحبة ٤٠ طفلاً ألم تكن تفجره؟» - مناحم بيجين يرد علي دعاوي تتصل بقصف سكان مدنيين في لبنان (١٩٨٢).

٢ – «في تقديري فقط هناك اثنان أو اثنان ونصف مليون يهودي سيلقون حتفهم، لكن الكارثة القادمة ستكون رهيبة بمفهوم اساسي واحد: أن اليهود ساعدوا وجاهدوا قدر استطاعتهم وتقافزوا في الهواء لجلبها»، (مائير عوزيئل، معاريف، مارس ١٩٨٩).

" - .. أنت تسألني ماذا حدث لأوروبا في اعتقادي؟، أن مؤلف «الزمن الأصفر» ليس لديه منظور صحيح لما هو سيئ أنه ما يمكن أن يحدث لنا، أنه الخطر القائم، فهو لم ير شيئاً .. (نائب وزير الزراعة ميخال دكل، أحد كبار منفذي سياسة الاستيطان، في مقابلة جاءت بعد تصريحاته بشأن عمليات التطهير العرقي أو الترانسفير، أكتوبر ١٩٨٧). والكاتب دفيد جروسمان هو مؤلف رواية «كتاب القواعد الداخلية» عن انطباعات الطفولة في القدس في كنف أبوين هاربين من كارثة الإبادة وهو أيضاً مؤلف «الزمن الأصفر» (كوتيرت ديشيت ١٩٨٧/٤/٢)، وهو الكتاب الشامل والأكثر عمقاً عن واقع الضم، بما في ذلك الكثير جداً عن التعامل بتطرف، وقسوة وظلم، من زاوية أقرب معارضي «اليسار الصهيوني».

٤ - «ليس علي رابين أن يتحدث باسم ضحايا الكارثة

بينما يتلقى مكافأة مواصلته طريق النازيين، (بيان الليكود ١٩٩٤/١٢/١١).

٥ - «غير مسموح للمستشار الألماني أن يأتي إلي مدينة القدس المقدسة ويدنسها» - أعضاء حركة (بيتار) الشبابية، في مظاهرة احتجاج علي زيارة المستشار هلموت كول إلي إسرائيل.

آ - جيؤلا كوهين كتبت أن الأموال التي تعرضها الولايات المتحدة علي إسرائيل بشأن مؤتمر السلام الدولي في مدريد هي فخ لليهود، مثل غرف الإعدام بالغاز التي نشرها النازيون في تربلينكا (يديعوت أحرونوت، ابريل ١٩٩١).

### التحليل المبدئي:

١ – كل هذه الأمثلة جاءت في معرض تبرير أصحابها رفضهم أي أعمال أو نوايا باتجاه السلام، وأيضاً لشرح أسبابهم في رفض أي حلول وسط مع «الأعداء»، عن طريق مقارنة أعدائنا بالنازيين ومقارنة «حسني الطوية» بالمتعاونين أو بهؤلاء الذين خضعوا أو استجابوا للخديعة.

٢ - جميع هذه النماذج المقتبسة لا تتضمن التعامل معنا أو مع أنفسنا باعتبارنا الطرف المسيطر الحاكم، ذلك الذي يستحوذ علي القوة السياسية والعسكرية. فبقياس القوة الطبيعية، وعلاقة القوى علي الساحة وإمكانات الفعل والمسؤولية الأخلاقية، يجب أن نقف في هذه المقارنة في موضع النازيين وليس اليهود الذين كانوا تحت الاحتلال وكانوا بدون أي حماية.

وقد عبر البروفيسور بهودا ألكينًا، رئيس معهد تاريخ

العلوم والنظريات في جامعة تل أبيب ومدير معهد فان لير في القدس، عن الاستغلال والاستخدام الموجه من جانبنا لكارثة الإبادة، وكتب النص التالي، ليس لأحد الحق في التعبير عن رأيه بصفة عامة فيما يتصل بهذا الموضوع الذي باتت الأفكار القائمة في إطاره في حكم البقرة المقدسة لمرد أنه يهودي رغم أنه لم يكن بالضرورة من ضحاياهذه الكارثة، وقد أقدم ألكينا علي قول ذلك باعتبار أنه سبق وأوضح أنه هو شخصياً قد تجاوز تجربة أوشفيتز بعدما عايشها وكشف عن بشاعاتها (هاآرتس – أكتوبر ١٩٨٨):

في الآونة الأخيرة أخذت فناعتي تزداد، أن الإحباط الشخصي كعامل سياسي اجتماعي يحرك المجتمع الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين ماهو إلا فزع عميق يتغذي علي تأويل معين لدروس ونتائج الكارثة وعلي الاستعداد لتصديق أن العالم كله ضدنا وأننا الضحية الأبدية. إنني أعتبر هذه العقيدة العتيقة، التي يشترك في اعتناقها اليوم كثيرون، هي الانتصار التراجيدي المتناقض لهتلر.

ومن أوشفيتز خرج شعبان - بالمعني الرمزي -، أقلية تدعي «لن يتكرر هذا أبداً»، وأغلبية مضطربة ومرعوبة تدعي «لن يتكرر هذا لنا مرة أخري».

أولا وجدت في كلام بروفيسور ألكينا مصادقة على الدعوة التي أوضحتها وبررتها في السابق بالنسبة للإرهاب. يدعون أن واقع الإرهاب يجب أن يؤدي إلى تقوية الخط السياسي لليمين وأنه «ليس هناك ما تفعله ضد هذا»، كذلك يقول بروفيسور ألكينا أن الإنطباع وما يحــدث في الواقع نفـســه، سـيكون تهــديداً مــروعــاً كالإرهاب أو حتى كالكارثة، لا يحدد بالمرة النتائج التي يتوصل إليها الناس أعقاب ذلك. والحقيقة هي، بالضبط كما كتب ألكينا، أن «المخاوف في القائمة بعمق» لدى الإسرائيليين في هذه الأيام لا تتغذى مباشرة من واقع الكارثة بل من «التفسير أو التأويل المعين لدروس الكارثة»، بينما الواقع يحتمل تأويلات أخرى. يعتبر ألكينا التأويل السائد والتأويل الآخر مختلفين بشكل استقطابي، لدرجة أنهما تنتجان بيننا «شعبين» وهذا الخلاف يوازي بالضبط الخلاف الأساسي الموجود بين المتطرفين وغير المتطرفين، ألكينا يميز دروس الكارثة لدي أناس مثله ومثلنًا، أنهم الأقلية، كهوَّلاء الذين يقولون «هذا لن يحدث أبدا مرة أخِري»، والأغلبية هم الذين يقولون «هذا لن يحدث أبداً لنا مرة أخري، ويقصدون أن هذا لن يحدث أبداً لنا طالما سنكون الضعية.

الفارق بين المتطرفين، المتعصبين وغير المتعصبين هو الهدوية، كنت قبل عدة سنوات قد شاهدت فيلما تليفزيونيا حول زيارة تلاميذ من المرحلة الثانوية في إسرائيل إلى أوشفيتز، عندما خرجوا ومرافقوهم من

هناك أجروا مقابلة أمام الكاميرا - كما لو كانت مقصودة - برز خلالها تصريحان يمثلان فارق الهوية الذي أشرنا إلية آنفاً. فقد سألوا شابة من التمليذات، كانت قد خرجت من المكان وهي باكية، لماذا تتخرط في البكاء بهذا الشكل، فقالت «لا أتصور أننا يمكن أن نفعل مثل هذه الفظاعات مع بشر مثلنا» .. هذه الهوية التي تحدثت بها الطالبة شملت الإنسانية كافة التي أفرزت الأفعال الشنيعة في أوشفيتز وطبقاً لنظرية الكراهية في مكن افتراض أنها تتمتع بحصانة ضدها .. بعد ذلك أجروا مقابلة مع أحد المرافقين الذي مثل بتصريحاته أجروا مقابلة مع أحد المرافقين الذي مثل بتصريحاته الاستغلال السيء للكارثة وأنه عضو الكنيست داف شيانيسكي، وهو بطبيعة الحال، تحدث من خلال الهوية اليهودية، وأذكر الجملة التي قالها، «أيجب أن نخجل اليهودية، وأذكر الجملة التي قالها، «أيجب أن نخجل نحن؟ بل يجب عليهم أن يخجلوا هم!».

والمثال الحي أكثر من غيره بحوزتي يتمثل في جملة «هذا لن يحدث لنا مرة أخري» (أن نكون ضحية) المتصلة بمؤتمر دولي عقد في يوليو ١٩٩٣ في القدس وبحكم صلتي وانتسابي لكارثة الإبادة أتيح لي الاشتراك فيه أنه مؤتمر «الأطفال المختبئين». وكان الرئيس الإسرائيلي للمؤتمر عميد (احتياط) يوسي بيلد، قد كتب في الدعوة: «الطبيعي حقاً أن يعقد المؤتمر في القدس، هنا لن يجبر العالم أي طفل يهودي علي إخفاء هويته الحقيقة .. هنا يعيشون علناً لأنهم في حماية من أي عمل شنيع، حاضراً ومستقبلاً».

إذن ففي القدس لن يجبر العالم أي طفل يهودي على إخفاء هويته وهنا فهم محميون من أي أعمال فظيمة. في الحاضر والستقبل، قد ترتكب ضدهم. والعبرة القائلة بضرورة بذل الجهد والعمل من أجل أن يكون أطفال اليهود في القدس محصنين أمام أي أعمال تتكيل وملاحقة قد يتعرضون لها في الحاضر والمستقبل، حيث إنسانيتهم ومكانتهم الأخلاقية لن تكون مضمونة رغم عبر ودروس الكارثة، هذه المقولة ما هي إلا ضرب من ضروب العمي وعدم الإدراك، والزعم بأن مجرد القوة الجسمانية الطبيعية، وأن الشرطة والجيش والمحققين في غرف التحقيقات في القدس هم يهود وبالتالي فإن ذلك هو ضمان حماية تحمي الأطفال اليهود، وليس أي نجاح تعليمي، روحاني، ديني أو غير ذلك، هي أيضا نوع من العمى وعدم الإدراك. وإذا كانت العبرة من كارثة الإبادة هي «علينا أن نكون أقوياء» ولا شَيَّ آخر، فالمقارنة أن مؤيدي النازيين والمتعاطفين مع الجدد منهم يشجعون ويتبنون هم أيضاً نفس هذه العبرة. وبذلك تقوى المقولة المتناقضة والخاطئة -في اعتقادى- التي قال بها البروفيسور الكينا، والذي أعتبر ذلك «النصر التراجييدي المنطوي على تتاقض لهتلر» .. لكن نظرية الكراهية تقوي وتدعم استنتاجه بأن كارثة

الإبادة في خدمة التعصب تتحول من ميراث تربوي تعليمي إلي عبء كارثي.

# ♦ خلاصة: ما الذي يمكن عمله مع الكارثة

أ. يهودا ألكينا اقترح ما لا يجب عمله:

لا أري خطراً أكبر علي مستقبل دولة إسرائيل من حقيقة، أن كارثة الإبادة قد أدخلت بطريقة منهجية وبقوة إلي وعي كل المجتمع الإسرائيلي، سواء للقسم الأكبر الذي لم يعاصر الكارثة أو بالنسبة لجيل الأبناء الذين ولدوا ونشأوا هنا. للمرة الأولي أفهم خطورة أفعالنا، علي مدي عشرات السنين أرسلنا طفلاً بعد أخر في إسرائيل للزيارة مرة بعد أخري إلي «التذكار الأبدي». ما الذي أردنا أن يفعل اطفال أبرياء بهذا الشعور؟ أنجعلهم منفعلي العقل وأيضاً متصلبي القلب، ودون أي تفسير لهذا الشعور؟ – تذكر لا من أجل ماذا؟ ما الذي يجب علي الطفل أن يفعل بهذه الذكريات؟ أن تمرير عديد وعديد من صور البشاعة لتنطبع في تمرير عديد وعديد من صور البشاعة لتنطبع في الأذهان باعتبارها قراءة لكراهية متواصلة أمر خطير ويجب أن نتبه له.

# ب - السّازل عن التعقيدات:

العقدة في تعريف التحليل النفساني الكلاسيكي، هي حدث مروع تلاشي وينبثق مرة أخري لو أن شيئاً ما ظهر وكان ذا صلة بنفس الحدث، لنفرض، أن الطفل كان بصحبة أبيه عندما تعرض أبوه لأزمة قلبية ومات في حجرة كانت فيها زهور عباد الشمس. قد لا يتذكر الطفل الحدث بعد ذلك لكن منذ ذلك الحين، ربما عندما يري عباد الشمس فانه سيبدي رد فعل مفزعاً. أما عقدنا القومية ذات الصلة بكارثة الإبادة النازية فإنها ليست ذكري شعورية، بل ذكرى تم اكتسابها وتعلمها، وعلى ذلك فهي تمثل ذكرى عامة مشتركة وليست مكبوته: فالشخصية القومية الجماعية تغذى العقدة كتبرير لقصف المدنيين في لبنان. ولكي نقول أنها عقده مبررة في نظرنا نستدعى هتلر، وهي بهذا المعنى حجة قائمة علي فكرة العقدة التي تجمدت بمرور الزمن. وقد رد عاموس عوز علي بيجين في هذه الحالة من خلال مقالة كان عنوانها «هتلر قد مات، يا رئيس الحكومة. لكن الحالة الأوضح من بين الحالات المعروفة عندي ذات الصلة «بفترة الفوضي» التي سبقت الانتفاضة، عندما فرض الجيش حصارا علي احدي القرى وكالعادة جمعوا كل الرجال في مكان واحد وحققوا معهم. هؤلاء الذين تم التحقيق معهم لم يطلق سراحهم بل جرى وقفهم مع الآخرين في مكان منفرد، علي خلفية أن يتمكن المحققون من التفريق بين من جرى التحقيق معهم بعد والذين لم يحققوا معهم، لأنه كما هو معروف يوجد لدي اليهود مشكلات تحديد شخصية العرب طبقاً لأسمائهم وقسماتهم. وعندئذ لمعت فكرة لدى أحدهم بوضع علامة علي هؤلاء الذين اجتازوا التحقيق الأول عن طريق كتابة أسمائهم وعلامة مميزة

على اليد. كان هذا عاملاً مهماً في تقصير عملية تحديد الهوية بشكل كبير. وانكشف الأمر على نطاق واسع وانفجرت فضيحة إعلامية قصيرة الأمد لكنها قوية: يكتبون للناس على أيديهم، لكنهم لا يقلقون من صلة ذلك بالكارثة؟ الكتابة على اليد للعرب كانت أمراً متوقعاً لمعالجة الاضطرابات الأخيرة. لقد قضوا ليلة باردة في بالعراء وكتبوا على أيديهم بكل ما تحمله هذه الفعلة من دلالات والسبب فيما أعتقد عقدة الكارثة اليهودية.

في حالة أخري، تصدي أعضاء دراتس، وجماعات يسارية أخري لمنع إقامة بناية تتظيمية في بتاح تكفاه لعمال من المناطق، أرادوا إعداد مظلة لهم، ودورة مياه وصنابير للشرب في مساحة محددة، حتى لا يكبدوا عمالهم مشقة الانظار تحت أشعة الشمس علي جانب الطريق دون أي ظروف صحية مناسبة. لا نريد معتقلات عندنا – هكذا قال المعارضون، وكتبوا كذلك علي بيانهم «اليوم معتقلات – وغدا معسكرات تجميع»، وأضافوا إليهم نجمة داوود وبداخلها كلمات عمامل وأضافوا إليهم نجمة داوود وبداخلها كلمات عمامل أجنبي»، الأمر الذي يذكر بنجمة داوود الصفراء، أعاد أجنبي»، الأمر الذي يذكر بنجمة داوود الصفراء، أعاد الشمس وبدون دورة مياه على جانب الطريق.

وفتح المظلات من قبل أعضاء كتلة «موليدت، في الكنيست، والعبرة من اتفاق ميونخ كما عرضها «المعسكر القومي»، من الأنسب اعتبارها ردود أفعال صادرة عن عقدة: فقد صدق شخص ما ذات مرة أن العدو لن يخرج للحرب، وبعد ذلك اتضح أن نفس العدو خرق الاتفاق وشن الحرب. منذ ذلك الحين، فإنه في كل مرة يجري التحدث عن سلام مع عدو أيا كان فإن من يقولون بذلك يتعرضون لهجوم لاذع: المعارضون يعرفون سلفاً أن العدو سيخرق الاتفاق وسيشن الحرب. أما علي أرض الواقع ولكي تصبح هذه المخاطر حقيقة -فالعدو مجبر علي أن يكون قويا بما يكفى ويجب علينا كطرف ثان أن نعطيه ثقة أكثر مما يستحق، ولا نهتم بضمانات تمنعه من خرق الاتفاق. وفي اعتقادي، فإن هذين الشرطين غير موجودين في اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية: فالفلسطينيون ضعفاء جدا مقابل إسرائيل، وإسرائيل شديدة الارتياب ومعنية وقلقة بشأن ضمانات أمنها. ولكن أيضا من الذي يعتقد شيئاً آخر؟ ذلك هو موضوع النقاش حول عبلاقات القوى وحول الضمانات مقابل أخطار محتملة، فلا تأتى العبرة من اتفاق ميونخ عن طريق مقارنة أتوماتيكية لأي اتفاق مع عدو باتفاق مع هتلر.

الفلسطينيون هم عدو متطرف وبشع لإسرائيل وفي كل يوم يمر من سياسة الضم والاستيلاء نمدهم بأسباب جيدة للكراهية والأعمال الانتقامية. وبالتأكيد هناك أمور كثيرة مشتركة لكراهية إسرائيل من قبل العرب والنازيين، لكنهم بشر في الواقع وليسوا كما

يراهم المتعصبون وهم ضعفاء ومحكومون بواسطتنا والجلاء عنهم مرهون برغبتنا. ورغم أن المتعصبين الكارهين لا يحبون الإقرار بذلك في سياق تنازلات للعدو، فقد أخرجتنا الصهيونية نهائيا من زاوية الصعة الأخلاقية للشعب اليهودي كأقلية مطاردة.

وإذا كانت هناك عبرة حقيقة من اتفاقية ميونخ ومن الادعاءات المنسوبة لتشميرلين، ربما تكون عدم إعطاء ثقة للمتشددين المتعصبين، كهؤلاء الذين لغة خطابهم وسلوكهم تجاه أعدائهم بل وأعدائهم المنتصرين إلى كراهية بل وعدم إنسانية: وعبرة اتفاق ميونخ تلك لم يتعلمها «اليسار الصهيوني» بالنسبة للضعف الذي أبداه تجاه المتعصبين بيننا الذين استغلوا ذلك ويواصلون استغلال موقفه الضعيف، والكراهية من أي طرف كان مبنية علي نظرة الطرف الآخر كمصدر حقد وخطر فحسب (عرفات العدو الأكثر بشاعة منذ هتلر، حكومة فيشيه. وهكذا) وعلى ذلك تفرض الكراهية وسيلة الحرب وليس السلام. فالسلام مرتبط بالثقة في أن العدو لن يستغل يشكل سيئ التخلي عن استخدام القوة من جانبنا، إن عبرة ميونخ كما أقترح أنه من الأجدي والأفضل للجميع أن يتعلم تشخيص سمات الكراهية (من السهل التشخيص، حسب درجة الوحشية) وعندما نشخص ونحدد ضرورة أن تكون لنا وقفة مع المتعصبين، لابد أن ندرك أنه كلما كانوا يشعرون أنهم أضوياء ولا يخشون من نتائج محاربتنا فإنهم سيقاتلوننا. لقد أكد تشميرلين عدم وجود أي احتمال في توقف المتعصبين المنظمين ذوى القوة عن مكافحتنا لو أننا قدمنا لهم تتازلات، كما وليس هناك احتمال أن يتأثروا من علاقتنا الطيبة بهم. فلو استشعروا أننا ضعفاء فإنهم سيفسرون ذلك على أنه خوف أو تراجع من جانبنا وباعتباره دعوة للهجوم علينا بدرجة أشد.

عبرة ميونخ لا تلزم بعدم تقديم تنازلات أبداً للعدو، بل أن نقلق إنه إذا كان العدو متعصباً أو كارهاً لنا فإنه لن يستطيع - حتى لو أراد - أن يستثمر التنازل المقدم إليه ليهاجمنا . وبالتوازي وكذلك في مرحلة تالية، فإنه عن طريق الاتفاق وفي ظل ظروف سليمة . يمكن أن تتطور عملية قبول متبادل بيننا .

من بين الأمثلة التي أوردناها، ما قام به أعضاء حركة بيتار، «يحظر علي المستشار الألماني أن يأتي إلي مداخل مدينة القدس المقدسة ويدنسها» يبدو أن تعبير «نازي» هو تعبير عنصري خالص حيث «نقاء العرق» يعكس عنصرية خالصة وتعصب لا حد له، لكن إذا أردنا أن نسب ذلك إلي الكارثة فيمكن أن نعتبره رد فعل لعقدة، وإذا لم تكن عنصرية، فحقيقة أن شخصاً ما هو الماني لا تمثل إتهاماً حيث لا يمكن إدانة شخص بسبب أصله العرقي، إلا إذا أردنا أن نغذي هذه العقدة.

♦ نَعم للمـقـارنة: أشكال السلوك في إطار أربعـة

# أضلاع .. الجلاد - الضحية - المنقذ - المراقب

حالة أو وضع البشر المتداخلين في علاقات كما كانت في أوان الكارثة، علاقات الجلاد، الضحية، المنقذين القليلين والمراقبين الكثيرين من الخارج، هي حالة عالمية طالما هناك أقليات وكراهية؛ فكارثة الإبادة هي هدف لقارنة أخلاقية وفي مثل هذه المقارنة يجب أن نقارن أنماط التفكير والتعبير الموضوعية المتفردة، فالظروف السياسية وعلاقات القوي يمكن أن تكون مختلفة تماما بينما أهداف مقارنتنا - كبشر - يمكن ألا نتغير أبدأ فإذا ما أقدمنا علي المقارنة بين هؤلاء الذين عاشوا وعملوا في ظل الكارثة وبيننا، فاللياقة تفرض علينا أن نحكم عليهم وعلي أفعالهم ونقارنها بأنفسنا وبأفعالنا، وفقا لوضعهم ووضع الواحد منا علي نفس الرقعة رباعية الأضلاع التي خطها التاريخ.

إننى افترض أن القراء غير المصابين بفيروس الكراهية لا حاجة عندهم للتدليل علي حقيقة أن هناك أناسا لدينا أقرب في موقعهم من نفس الزاوية في الرقعة الرباعية التي يقف فيها النازيون، أي في الزاوية القومية - التعصبية - العنصرية التي يقف فيها الجلاد، نعم أنهم يكثرون من مضاهاة أنفسهم، أتوماتيكيا، بالضحية، وعدونا بالنازيين، ومعارضيهم بالخونة. في هذا السياق لدي إثبات واحد، له أثره القوي بالنسبة لي، على أن هذا التعميم تم بالطريقة الصحيحة، وأن مقارنة أنماط التجاهل والتخفي، التفكير والتعبير التي تستهدف مكانة الصور الإنسانية باقتراب إحداها من زوايا الرقعة المربعة هي المقارنة الصحيحة والمطلوبة. أحد التعارفات المؤثرة لي في السنوات الأخيرة حدثت بعد مقال نشرته تحت عنوان «حليقوا الرأس لدينا» والذي حللت ُفيه مقاطع نشرت آنذاك في جريدة رحبعام زئيفي، «موليدت» عن مظاهرة سلمية اشترك فيها عدة منظمات سلام من خارج البلاد، وقام المشاركون فيها بتشبيك الأيادي حول أسوار المدينة العتبقة.

وفي أعقاب المقال الذي نشرته حول ذلك تعرفت علي بسرائيل إيلت، الذي تعرض لأقسي ما يمكن أن يتحمله إنسان من فظاعات الكارثة، معسكرات الاعتقال وحملات الموت، وإضافة إلي ذلك تعامل مع التساؤل الدائم، ما الذي ساعده وساعد أناساً آخرين ليحافظوا علي صورة - الإنسان بداخلهم؟ يسرائيل الذي كتب عن ذلك في كتابه «لم يحدث شئ»، قال إنه ببساطة عرف كل أنماط التفكير والتعبير الخاصة بالوطن من هناك، من النمسا الفاشية، تذكر متي بدأ ذلك بالتحديد ... نفس الصور ونفس الأسلوب الذي يشي بنفس العقلية ويدرك إلي أين يقود كل هذا إذا لم نوقفه الآن. ذلك هو نموذج لمقارنة صحيحة وموضوعية في اعتقادي.

♦ لا لمقارنة أعمال اليهود بأعمال النازيين في الجدل السياسي

1.1

هذه النصيحة أدلى بها البروفيسور شاؤل فريدلندر: من المباح والمرغوب، في اعتقادي، وعبرة الكارثة تفرض ذلك، أن نحلل مجالات الجهل وأشكال التعبير والتفكير لدي الإسرائيليين ونقارنها بأشكال التفكير والتعبير الفاشيستية والنازية عندما تبدو كذلك، ولكن لنفعل ذلك في المناقشات فيما بيننا، من أجل اختبار أنفسنا، ولأهداف بحثية وتربوية. وفي النقاشات السياسية، رغم أنه من الصعب أحيانا كبح جماح الأمر، فمن الأفضل أن نضاهي أو نقارن المتعصبين المتطرفين بحليقي الرؤوس في عنصرنا الحالى بمعنى أن نميز بدقة ونحدد بالأسماء أشكال التعبير العنصرية والفاشية في عصرنا، فهناك حكام دول هم حثالة الجنس البشري كانوا ورثة النازيين. ويمكن إذا أردنا، مضاهاة المتصلين بالأمر باصدقائهم من الماضي القريب للغاية، مثل الجنرال سلان الضرنسي من الجرزائر، عيدي أمين (أوغندا)، شاوسيسكو (رومانيا)، نورييحا (بنما)، بوتا (جنوب أفريقيا)، أو ينوشيه (شيلي). هذا ما يجب أن

### ♦ حد الأوهام: «حالة رابين»:

في الخامس من نوفمبر ١٩٩٥، أثناء احتفال كبير مؤيد لاتفاق أوسلو، أغتيل رثيس الحكومة يتسحاق رابين علي يد قاتل ينتمى إلي المعسكر القومي – الديني يدعي يجال عامير وتحول الأمير علي يد اليسار الصهيوني إلي أسطورة غير مسبوقة في تلك الليلة امتلأ أكبر ميدان للاحتفالات في الدولة والذي أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم رابين، بالأشخاص المسكين بالشموع المضيئة، وأنشدوا اغاني حزينة وقاموا بالحداد جماعات – جماعات، وفي ذات الليلة أيضاً ولدت بصورة عفوية صورة دينية طقسية جديدة لأسي وذكري الموت، وكانت الكتابات على الحوائط تعبيراً علنيا شخصياً ومباشراً عن كل مواطن بالغ أو طفل.

والتجمع العفوي كل ليلة في ميدان بلدية تل أبيب يستدعي الظروف الفورية للحدث المدوي في نفس المكان. لكن مؤرخ المستقبل أو كل من يبذل جهده لبحث الحقائق، سيجد صعوبة كبيرة في اكتشاف الصلة بين رابين وسياسته وبين الخرافة أو الأسطورة التي تخلفت بعد موته في دوائر «السيار الصهيوني». ما الذي حول رابين إلي صورة تطابق معها اليسار الصهيوني وجعلها رمزا روحانيا له؟ إن هذا الجزء لا يعني بتقييم الرجل وإنجازه التاريخي، يل بظاهرة رابين التي حدثت مع موته في وعي بطل هذه القصية، أي اليسار الصهيوني. والتحليل سيحاول أن يدرس فرضيات مختلفة حول والتحليل سيحاول أن يدرس فرضيات مختلفة حول ماهية الصلة بين القيم المعلنة للناس الأخيار ومنظمات اليسار الصهيوني وبين رابين.

# فرضية ١: تقارب شخصي - تتظيمي

المقصود هي دراسة فرضية أن اليسار الصهيوني اتفق إلى حد التطابق في الرأي مع رابين، وأن رابين

أعطاه شعوراً بأنه •صديق، يميل إليه، وينسبه إلي دائرته الاجتماعية - الثقافية، تلك هي الصلة التي تعطي الشريك فيها الشعور بأنه واحد من الشلة، إنها علاقة ود تقوم على ثقة أساسية تفترض أن هؤلاء الناس يمكن العمل معهم ويمكن الاعتماد عليهم، وهي علاقات اجتماعية إيجابية على أساس تقارب ذهني عقلي وواقع مشترك. ولم أجد أي شيىء يشهد على مثل هذه الصلات بين رابين وبين شلخص ما من نوع «الأخيار»، حتى يوم موته الذي غني فيه مع الجميع نشيد السلام وتبادل الأحضان، كما قالوا، مع المطرب الشاب أفيف جِيفن وبعد انتخابه رئيساً للحكومة، وجدت تصريحا واحدا فقط لرابين تعرض فيه لليسار الصهيوني، حيث قال: «لو ظهرنا، كما بدأت الحكومة في الظهور، باعتبارنا حكومة يسارية وليست حكومة وسط، وباعتبارنا غطاء ليرتس وحداش ودراوشة، فاننا سنسقط سريعا. (أقوال أدلي بها في مكتب حرب العمل، مايو ١٩٩٣).

أي أن إطار تعامله كان أحرص علي الصورة التي يبدو عليها في أعين اليمين، هؤلاء الذين نظروا إلي حكمته باعتبارها «يسارية». وعندما تقرر إعطاء جائزة إسرائيل للبروفيسور يشعياهو ليفوفيتش (الذي تنازل عنها في النهاية) أعلن رئيس الحكومة رابين أنه لن يذهب إلي مراسم الاحتفال. وبناء علي كل ما توفر لدي من مواد فلم تكن له أية جاذبية أو ود أوتقارب شخصي مع ما يمت بصلة لليسار. فالأخيار والنماذج الأكثر أعتدالاً في حزب العمل، مثل يوسي بيلين، اعتبروا خصوماً لرابين، وبيريز. ففرضية التقارب الشخصي خصوماً لرابين، وبيريز. ففرضية التقارب الشخصي التنظيمي إذن ينقصها التأييد الكامل والنهائي.

### ♦ فرضية ٢: تقارب من أجل الإنسانية

بشكل سريع في النقاش الأول الذي جرى في مكتب حزب العمل، بعد أن أعلن اتفاق أوسلو، قال رابين - في كلمات لا تحتاج إلي إضافة - ما يثبت أنه لم يكن من الأخيار ظالما ارتبط ذلك بأخلاق القتال والعلاقة بسكان العدو ولم يجب «الأخيار» أصلاً واقترب من إقناع أعضاء حزبه بجدوي عقد صفقة مع منظمة التحرير بهذه الكلمات: «آمل أن نجد شريكا يكون مسؤولا عن المشكلات الداخلية في غرة، ويتولي علاجها بدون محكمة العدل العليا، وبدون مشاكل لأي من الأخيار - الأمهات والأباء وما شابه» (يديعوت أحرونوت ١٩٩٣/٩/٢).

وفي احتفال حصول بيريز على جائزة نوبل للسلام ذكر رابين في خطابه أخلاقيات الحرب الرفيعة لجيش الدفاع الإسرائيلي والشفرة الأخلاقية التي ارتبطت بأبناء جيله، ومؤرخ المستقبل الذي يقرأ هذه الشفرة الاخلاقية، أو يبحث عن دلائل تأثيرها، لن يتولد انطباع لديه بأن الأمر كان ناتجا عن الخوف علي الصورة الأخلاقية لجنوده أو قلقا علي نظافة السلاح بعد فترة

人

طويلة نسبياً من استخدامه ضد سكان من المدنيين والأطفال.

وحقيقة أن جنود إسرائيل يؤدون الدور الذي تؤديه الشرطة في أي دولة عادية لا يرد على تفكيرها هذا الكود أوالشفرة المزعومة، ليس هناك أيضاً أي دليل على الشعور الأخلاقي لرابين في المواقف الحقيقية التي مر بها على مدي عشرات السنين، وخاصة كرئيس حكومة ووزير للدفاع: أي تعبير عن خطر أخلاقي يكاد يقع فيه جنودنا، أي لفت انتباههم للحفاظ على نظافة السلاح، أي أمر أو تحذير أو تصريح بلزم بالتشديد على نظافة السلاح في مواجهة عشرات ومنات من الضحايا المدنيين غير المسلحين، بما في ذلك الأطفال، في الانتفاضة. كذلك لاأحد بالمرة يستخدم كلمة «ضمير». بالمرة هَإذا وجد المؤرخون في المستقبل، مثلما وجدت أنا، أن سبياسة وسلوك قوات الأمن الإسرائيلية في الانتفاضة - ليس استثناءُ بل السياسة نفسها - كانت سقوطاً أخلاقيا مدويا، فلا شك أن رابين سيبرز كأحد المسؤولين الرئيسيين، فالإنسان صاحب الشعور الأخلاقي بالنسبة للسكان الخاضعين للحكم العسكري كان يمكن، في موقف وفي موقع رابين، أن يغير الواقع المروع للسنوات التي شغل فيها منصب وزير الدفاع (علي سبيل المثال، عدم إرسال جنود غير مدججين بالسلاح لتفريق مظاهرات عنيفة، في جماعات صغيرة وبكميات كما لو أنهم يخرجون للصيد وليس لصدامات تتعرض فيها حياتهم للخطر).

كما لا توجد أية شواهد على أن رابين أدان ولو مرة واحدة أقوال التحريض للقيام بجرائم اعتاد ترديدها رجالات الكوماندوز (بلماح) من اليمين المتطرف مثل رفائيل اتيان ورحبعام زئيفي. ورابين لم يرد، مثلا عندما قال رفائيل متحدثا عن «الشفرة الأخلاقية، الخاصة به مما الذي يعينه استخدام مِعتقل للسلاح؟ لا لقتل العدو؟ أتطلق على القدمين بدلا من الرأس؟ - هذا يؤدي إلى إضعاف المنويات في الجيش، وما الذي يعنيه نظافة السلاح؟ السلاح غير نظيف. السلاح وجد ليقتل». (يديعوت أحسرنوت ١٩٩٤/١٢/٢٧) رابين نفسسه لم يتحدث بهذه الطريقة، لكن الرجل الذي كان المتحدث الرسمي له في التليفزيون خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى السلطة، عميد (احتياط) بنيامين بن اليعازر، تبرع لوسائل الإعلام بإعلان أن «فقط كثيرو البكاء الأخيار هم الذين يهتمون بالنظرة الإنسانية للمشكلة الفلسطينية .. إن قسوة الاحتلال لا تشغلني» (هاآرتس 17/1/7881).

وسيجد المؤرخ أدلة كثيرة لا تمدح علاقة اليسار الصهيوني بأخلاق القتال عند رابين، ففي بداية الانتفاضة (ديسمبر ١٩٨٩) وقف يوسي ساريد علي منصة الخطابة في الكنيسست وباسم الاطفال الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا بعد من التحدث قال

لوزير الدفاع ارحل! وباعتباره وزيرا في حكومة رابين لم يضف شيئاً للثورة على قتل الأطفال الذي تراكم في فترة تولى ايهود باراك رئاسة الاركان في جيش الدفاع، مقابل ذلك أبدى، مع كل اليسار الصهيوني، معارضة كبيرة لطرد نشطاء حماس إلى لبنان لكنه لم يذهب ويقي في الحكومة في وضع وصفه بكلمات معروفة «نحن أسسري السسلام». وفي النهاية، فإننا منضطرون لذكر إحدى أكبر العمليات مناهضة للإنسانية في كل الأزمان والتي قامت بها إسرائيل على يد رابين وميرتس في الحكومة، «عملية كشف حساب» (يوليو ١٩٩٢ بالضبط قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو). لقد تعودنا علي انفجارات ارهابية في مدن عربية قبل (مثل إربد الأردنية)، لكنها المرة الأولي لعملية عسكرية يكون الهدف واضحاً ومعلنا وغير قانوني بالمرة: طرد سكان بالكامل من منازلهم واخسلاء قطاع من الأرض من سكانه.

«عملية كشف حساب كانت عبارة عن انفجارات من الجو وعلي الأرض، وكم اتمني ألا تكون جريمة حرب، علي خلفية قولهم أنهم يقصفون فقط «قصفاً وهمياً» بعض القري لجعل السكان يتركونها وهميا ولايهمنا المند ترك نسمة جنوب لبنان وتوجهوا شمالا ولايهمنا الآن مدي النجاح الاستراتيجي والتنفيذي لهذه العملية يعنينا الرد الأخلاقي «لليسار الصهيوني» الذي علي ما يبدو شاهد كل شيء وتعود عليه، فكان رده الأخلاقي يتربعاً لا شيء، الرد صفر .

والمؤرخ سيجد بالطبع وسريعا، أنه عندما اندلعت الانتفاضة قال وزير الدفاع يتسحاق رابين أننا سنكسر أيديهم وأرجلهم، وقد أدي هذا التصريح إلى موجات إعلامية ضخمة. رابين، بالطبع، لم يقصد حرفيا هذا الكلام، لو كانت هناك حاجة للتوضيح، مثل ما كان رئيس أركان حرب يوم الغفران، دفيد اليعازر لا يقصد المعنى الحرفي عندما قال في ذروة الحرب إننا سنكسر قوتهم. لكن وكما أثبت في فصل الانتفاضة، فإن كثيرين من قوات الأمن فهموا ذلك حرفيا ولم يتوقفوا حتى كسروا أطراف مئات الناس، ليس بالأخص من مثيري الاضطرابات لهؤلاء الذين ألقى القبض عليهم فحسب، كنوع من العقاب ورابين لم يوقفهم، لقد كان بعيدا عن مشاعر «الأخيار» وما من دليل واحد إنه كان معنيا بشكل خاص بمشكلة «نظافة السلاح» حتى في الخطاب التاريخي، مع توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل مع منظمة التحرير في واشنطن، تجاهل رابين النظرة الأخلاقية لسياسة الضم وتحدث فقط كقائد مسؤول عن أن جنوده يقتلون ولذلك قال، «يكفي هذا».

وضرضية أن اليسار الصهيوني اتفق في الرأي مع رابين بسبب مشاعر «الأخيار»، هي إذن فرضية غير مقبولة،

فرضية ٢: الاتفاق في الرأي مع موقف رابين السلبي

تجام المستوطنين ..

مع اتف اق أوسلو أعلن رابين أولا «لا إضرار بالاستيطان» وفي وقت سابق على ذلك، في نوف مبر ١٩٩٢ ، التقي بمندوبي مجلس المستوطنين في الضفة وغزة الذين اشتكوا بأنه يجعلهم غير شرعيين. «بناء ١١٠٠٠ شقة بأموال الدولة يسمى عدم شرعية؟»، ودافع رابين عن نقسه القد أراد رابين أن يظهر في صورة السيد «أمن» وباعتباره رئيساً لحكومة وسط وليس حكومة «يسارية» وهو أمر بالطبع يدلل على عدم فهمه التام للتعصب الذي كان له شأن معه. ولم تساعد حقيقة أن حتى سلفه في منصب وزير الدفاع في حكومة اليمين موشيه أرنز، لم ينجح في ارتداء ثوب الوسط امام المستوطنين (طاردته قوتهم بالتظاهر في كل مكان رحل إليه، وفي كريات أربع حاولوا منع طائرته الهيلكوبتر من الهبوط، وكل هذا قبل أن يحلم أحد بالاعتراف بمنظمة التحرير وباتفاق أوسلو). ولم يفهم أنهم يعتبرون كل من يقف في طريقهم عدو يجب التخلص منه وكلما حاول إرضائهم، لم يساعده ذلك، وفي رد ضعل فورى على اتضاق أوسلو قبال أحد حاخامات المستوطنين، عضو الكنيست حنين يورت (مفدال) أن تسليم غرة وأريحا لنظمة التحرير هو بمثابة خيانة لأرض إسرائيل ولسيرة عودة صهيون، ولا شرعية لأي نوع من أعمال الخيانة».

ماذا يمكن أن يكون مفهوماً من تلقاء نفسه وما هو الأقل سياسيا من إدانة أعمال قتل مع سبق اصرار وترصد لأبرياء؟ وبعد قتل ثلاثة فلسطينيين من تركوما بالقرب من الخليل على أيدي مستوطنين «على خلفية قومية " كعمل انتقامي، أعلن مجلس مستوطني الضفة وغزة (حدشوت ۱/۱۱/۱۹): «الذي يجب أن يسأل نفسه كيف حدث الأمر هو رئيس الحكومة، الذي يدفعنا بالتدريج خارج إطار، والواقع انه يوحى للناس أن حياتهم مباحة وجاء رد فعل رابين في التليفزيون تبريريا، فقد دافع عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة ضد قوات الأمن ولم يتضمن رده أي بُعد أخلاقي، أي ادانة لهؤلاء الذين يبدون تفهما لأعمال اليهود الإرهابية ويدينونه هو. إن رد فعل رابین لم یشبه حتی رد فعل سلقه موشیه ارنز، الذي قــال عن هذا الحــادث في الراديو: «لا يمكن ان اتسامح في هذا السلوك المستهتر، وغير القانوني، وغير الاخلاقي للمستوطنين الذين احرقوا سيارات كثيرة بعد عملية قتل مدنية .. إنه إلحاق اذي بابرياء لا ذنب لهم».

الأيضاح التالي ربما يكون مطلوبا لمؤرخ المستقبل، في حالة ما إذا كان أبعد من أن يفهم معني بعض التعبيرات والمصطلحات في العبرية الدترجة والتي يمكن أن تفشل باستتتاج أن رابين قال ما يعد تهديدا للمستوطنين وأظهر لهم كراهية وبذلك وضعهم أمام مصطلح «الدافع». وهذا الايضاح مطلوب كذلك علي ما يبدو لكتير من الإسرائيليين الموجودين الآن، الذين ليست

لديهم فكرة كافية عن غباوة وحماقة والتأثير السريع المرتبط بهما فيما تبثه وسائل الإعلام علي الدوام كنوع من أنواع السم.

كان لدي كثيرين في «اليسار الصهيوني» أمل في أنه مع صعود المعراخ إلي السلطة ست سيقط حكومة المستوطنات، على الأقل، على خلفية أنهم يأملون أن تقدوم دولة فلسطينيسة، أو أن يكون سلام، أو أن المستوطنات هي عائق للسلام، والجدير أن كثيرين داخل اليسار الصهيوني كانلديهم توقع واضح أن رابين سيزيل المستوطنات خاصة أنه هو نفسه، عندما كان في المعارضة، صرح ذات مرة:

«حكومة الليكود تسخر منا جميعا، يُظهر مبعوثوها اهتماما كبيرا بالسلام عندما يذهبون إلى واشنطن، لكن نفس الحكومة هنا تضع عائقاً تلو الآخر أمام أي احتمال للسلام، أو حتي الحكم الذاتي، أن الواحدات السكنيسة من ٢٥:٢٠ ألف التي تم بناؤها ومازالت تستكمل في هذه الأيام علي كل هضبة وتحت كل شجرة يانعة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، هي بمثابة أعمدة خرسانية فوق قبر الحكم الذاتي، ويديعوت أحرونوت ١٩٩٢/١/١٠).

ولم يكن لدي المستوطنين - في الواقع - شك بأن رابين سيحاول أزالة المستوطنات وقد أبدوا الاستعداد الجاد لاحباط هذا الاحتمال. لكن لانني اتحدث في هذا الفصل عن الخداع والاوهام، فيجب أن نذكر أنه رغم أن رابين قال بإن حكومة الليكود «تسخرمنا جميعا» وانها تدفن احتمالات السلام تحت خرسانات المستوطنات، فإن مايام وراتس اعلنتا في نفس الوقت انهما لن يصوتا ضد حكومة اليمين «طالما استمرت عملية السلام» ا

وفي مارس ١٩٩٣، في ظل حكومة رابين، اقترح يوسي ساريد تسليم قطاع غزة لدولة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وحتي في الليكود كان هناك تأييد لأن تخلي إسرائيل القطاع من جانب واحد، وأعرب موشيه آرنز (ليكود) عن تأبيد الفكرة بعد ما فقد منصب وزير الدفاع. ضما الذي فعله رابين بعد انتخابه؟ ما الذي قدمته حكومة رابين للمجتمع من علاقتها بالمستوطنين؟ لقد قام وزير زراعته احد ابناء الكيبوتسات يعقوف تسور، بزيارة لشد أزر مستوطني جوش قطيف ووعد بتزويد مستوطنى قطاع غزة بمائتي عامل أجنبي، ووزير السياحة عوزي برعام المحسوب علي الحمائم. زار مستوطنة حوف - دكليم ووعد بإقامة متتزه، كذلك وزيرة العمل والرفاهة، أورا نميس، جاءت لستوطنات قطاع غرة لمزيد من الاهتمام برضاهة السكان (اليهود). وكان وزير الإسكان بنيامين بن اليعازر، قائد الضفة الغربية سابقا، والذي واصل بناء المستوطنات بمعدل لم يجعل لدي المستوطنين كلمة سيئة الخليل، في أعقباب المذبحة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين، نظراً لأن الاحتمال الآخر كما يراه "إن توضع عليهم حماية متصلة لا تقل عن نظام صارم تحت إمرة لواء كامل"، ورابين؟ في بيان سياسي ألقاه في الكنيست حول مذبحة جولدشتاين الذي أسماه بالرجل الشنيع والحقير، قال: "إن عملية القتل الشنيعة لن تحركنا عن مواقفنا الأساسية المتعلقة بأمن إسرائيل وبأمن مواطنيها، بما فيهم المستوطنون اليهود في الضفة وغزة". (هاآرتس ١٩٩٤). وغزة في المنفة وثلاثة أشهر منذ توليه، دون ان يوضع علي جدول أعمال الحكومة بالمرة إخلاء المستوطنات ودون أزالة ولو

عليه، وفي هذه الفترة ، مارس ١٩٩٤، تحلى بن اليعازر

نفسه بالشجاعة واقترح اخلاء المستوطنة اليهودية في

مستوطنة واحدة، ولا حتى المنطقة الاستيطانية ناتسريم

المحاطة بالسكان العرب في قطاع غزة، والمفترض أن

رابين الذي تمسك بموقفه المعارض للمستوطنين

ولمستوطناتهم باعتباره من اليسار الصهيوني، قد أبعد

لأنه في عهد رابين برز دور الشباب (جيل كامل طلب السلام، الذي قام في اعقاب الاغتيال تقريبا كحركة باسم رابين)، يفترض أن هؤلاء الشباب قد تجاهلوا أو تراضوا طوال عامين من حكم رابين حتى اتفاق أوسلو، وأن مشاعرهم بالنسبة إليه كانت تتفق تماماً مع أوسلو، ومع الرجل الذي اقتحم الطريق إلى مباحثات مباشرة مع عرفات ومنظمته.

كان البيان الأول لرابين، الذي بنه للمجتمع بعد أن أعلن عن اتفاق أوسلو، قد حدد اسلوبه ومن ثم أسلوب إسرائيل (الذي لم يتغير حتي الآن): «اضطرابات في البطن» بما يعني شعور بخوف شديد، وكذلك «في أي مرحلة نستطيع ايقاف العملية»، وأيضا «دون الإضرار بالاستيطان». بعد ذلك علي الفور جاء الايضاح بان رابين يأمل أن يكون الكيان الفلسطيني «أقل من دولة».

رابين يامل أن يكون الكيان الفلسطيني «أهل من دوله». وقد عاد رابين أيضاً بعد أوسلو إلى الصيغ المعروفة لحزب العمل «إنني اعتقد في حق الشعب اليهودي على جميع أرض إسرائيل، لكن قلنا إننا لا نريد ضم مليوني عربي وأن نصبح دولة مزدوجة القومية». وتسمية «دولة مزدوجة القومية» وتسمية «دولة القمع، وقد وردت كل هذه الأقوال بوضوح تام دون أي تحول أيديولوجي، فلم تكن هناك أي مظاهر إنسانية توحي بأي احتمال لكسب التخلي عن مأزق الاحتلال بالقومة، وليس هناك أبداء ثقة باستئناف اخلاقي أومحاولة لإعادة الروح والأمل في التسوية، لقد كان كل موقف رابين يستهدف التوائم مع هؤلاء الذين قالوا إنه يرتكب عملاً خاطئاً يفتقد إلى المسؤولية أو من قالوا

«خيانة» و«انتحار شومي»، وهدأهم بشوله الأمر ليس قظيعاً إلي هذا الحد، فكل البشرات المقدسة باقية في الحياة».

رابين نفسه قدم اتضاق أوسلو باعتباره تغييرا تكتيكيا وليس علي أنه تحول أومراجعة بأي تغيير موقف. وقد أوضح، أنه مع منظمة التحرير فقط بمكن أنهاء الموضوع بأي شكل في المناطق، ولم يقم بأي تغيير «ايديولوجي»، كما أوضح أن إسرائيل قوية وليس هناك ما تخشاه، وبالطريقة التي قدم بها رابين اتفاق أوسلو وتعامل بها مع العمليات الإرهابية التي أدان بها منافسوه وغالبية المجتمع الاتفاق، بهذه الطريقة في الحقيقة أشعل خوفهم وأثار معارضتهم. وكما ذكرنا أنه قال ذات مرة: «ليس هناك كذبة أكبر من الإدعاء بإن ضحايا هذه العمليات هم ضحايا السلام، كما يدعى اليمين المتطرف، لأن هؤلاء هم ضبحيايا التسلط على شعب آخر يتور ضد سلطتنا .. (دفار ١٩٩٤/٥/٢٢). لكن ذلك لم يصبح خطأ ثابتاً وموجهاً من الناحية الدعائية، ولم يبذل رابين أو حزبه أي جهد لتثبيت ذلك في الوعي العام للمجتمع باعتباره موقفِ الحكومة. والجدير بالذكر إنه في هذه الحالة أيضاً كان رابين كريما ولطيفا مع اليمين برمته، عندما قال إن هذه الكذبة هي إرث «اليمين المتطرف»، والكذبة الكبري أن ضحايا الإرهاب هم ضحايا السلام، وتجاهل أنهم ضحايا تسلطناعلي شعب آخر، اصبحت آنذاك إرث المجتع كله، ولو أردنا الحكم طبقا لتناول وسائل الإعلام للموضوع، سنجد أن الرئيس فايتسمان، الذي قام بدور زعيم سلام إيجابي، متفاءل، ومثير للثقة والأمل في اتفاقية السلام مع مصر، انقلب تجاه عملية السلام مع منظمة التحرير، لقد أنضم إلي اليمين وروج في المجتمع رأيه بإن ضحايا الإرهاب يفرضون علينا وقف العملية السلمية والتفكير بإن الأمر لا يمكن أن يتواصل.

لقد أدعى رابين أنه لا يؤمن بالدعاية، وهو قول واضح: إنسان يقول إنه لا يؤمن بالدعاية في الوقت الذي لا يؤمن هو نفسه بصورة أشد بالفكرة التي يجب عليه أن يوضحها . إن ما حدث بالفعل هو أن منظومة الخوف من الاتفاق استجابت لمتطلبات المتطرفين والميالين للموقف المتطرف، ومن يعرف منطقهم ومفاهيمهم، الكراهية، يعرف أنه بدون خوف العدو فلا وجود أبدا ولا مبررلكل مواقفهم أمام إعدائهم ومنافسيهم، أن خوفهم الحقيقي يكمن في زوال الخوف باعتباره العنصر الذي يفرض ويبرر وجهة نظرهم. وانتبهوا أنه في يوم من الأيام اقتنعت غالبية الشعب أننا أقوياء بما يكفي أمام أعدائنا، وليس هناك مانخشاه لا من دمار ولاحتي من حرب حقيقية. وأغلقنا ملف هذا الموضوع . وكان هذا بمثابة ذبح للبقرة المقدسة الناجعة والرائجة، ألا وهو الاعتقاد في وجود خطر ما علي جوهر وجودنا»، بما في ذلك الضم والاستيلاء بالطبع.

# مدراسات م



# منكتاب "المثالية (الطوبائية) بالزي العسكري"

# دور وتأثير ديفييد بن جوريون في تشكيل الدولة

زنيف دوري تابع الفصل الأول (٢)

# بناء جيش موحد بدون نزعة سياسية:

مع إندلاع المارك الضارية والتي كانت تهدف لطرد الجيش المصري من قطاع النقب ومن شمال سيناء، والوصول، إلي حسم الموقف تماما مع هذا الجيش. تم تتفيذ عملية واسعة النطاق وفقاً للخطة الموضوعة، علي الرغم من الصماب في مراحلها الأولي. فقد إحتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بقيادة يجائيل ألون، المواقع التي تشرف علي مناطق العوجة وفي ٢٧ ديسمبر ١٩٤٨ إنتهت المرحلة الأولي الحاسمة من المارك، ومن هذه المرحلة فصاعدا لميعد الجيش المصري للقتال في نطاق أرض إسرائيل (فلسطين) بل علي أرض مصر، وكان أقرب إلي الإنهيار.

وصبيحة ذلك اليوم عبرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الحدود الدولية، وعلى الرغم من تعمليات «يادين» لقائد الجبهة ، ألون، بوقف التقدم في إنجاه العريش، إلا أن جزء من القوات إستمر في التحرك نِحو أبو عجيلة وإحتل مطارا علي بعد عشرين كيلو مترا من العريش، فأبرق يادين إلي يجائيل ألون قائلا: «إنني أكرر وأؤكد، أننى أحظر عليك القسام بأي عمل شـمـالي أبو عجيلة بدون تصديق مني، وفي أعقاب تلك البرقية طار ألون إلى تل أبيب، للقاء شخصي مع بن جوريون. وفي هذا اللقاء تم الإتفاق على القيام بهجوم في إتجاه خط غزة -رفع، من خلال عملية انزال للعريش بغرض التضليل. وقال بن جوريون الذي كان يخشى من رد فعل بريطاني غاضب، قال لألون: «إذا ما جاء الانجليز فسنعود لحدودنا، أما إذا وصلوا للعوجة فسوف تحارب».

وبعد ذلك بوقت قصير سلم سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، جيمس ماكدونالد لبن جوريون ولموشيه شاريت رسالة من رئيس الولايات المتحدة هاري ترومان، يطالب

فيها بالإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المسرية . وفي هذه الرسالة إشارة إلى إحتمال تدخل عسكري بريطاني، وفقاً للمعاهدة الموقعة بين مصر وبريطانيا من عام ١٩٣٦ . وقد أوضحت أبحاثا لاحقه أن البريطانيين لم يفكروا في خطوة كهذه وأن الإنذار ولد بمبادرة أمريكية.

إلا أن بن جوريون سارع وقسرر، بمشورة مع شساريت ويادين، سحب جيش الدفاع الإسرائيلي من سيناء. وقد صدر الأمر في هذا الشأن في ٣١ ديسمبر ١٩٤٨ . لأن بن جوريون رأي الصورة كاملة ولبس فقط الشق العسكري: أي ضرورة الحفاظ علي شبكة العلاقات مع الدول العظمي، وعلي رأسها الولايات المتحدة، وضوروة الإمتناع عن إستفزاز البريطانيين، والتي كانت سياستهم معادية للصهيونية، بالإضافة لضرورة إنهاء الحرب مع الدول العربية المجاورة.

وفي مساء ٧ يناير ١٩٤٩ عبرف بن جوريون أن «وقف النيسران، بدأ سسرياته على الحدود الجنوبية، وفي اليوم التالي سجل في مذكراته: «في العام الماضي قمنا بعمل أكبر إنقالاب في تاريخ شعبنا: فقد أسسنا الدولة اليهودية وخرجنا من العبودية إلى الخلاص، وأنشأنا جيش دفاع لإسرائيل وحاربنا الجيوش العربية التي غزتنا وكنا ندا لها . وحررنالنقب والجليل ودفعنا بأكثر من مائة وعشرين ألف مهاجر في عام واحد من الشِّتات كبداية أولي لتجميع الشتات، وأصبحنا كيانا رسمياً في الشرق الأوسط وفي العالم كله.

وأثناء ذلك علي ضوء المشاكل العديدة والصعبة، قاتل بن جوريون لتحقيق تطلعاته ببناء جيش موحد، وخاضع تماماً للهيئات المدنية، بدون أي صلة بأسس تنظيمية -سياسية سابقة مثل وإيتسيل» (التنظيم العسكري

لإسرائيل) واليحيي» (المحاربون لحرية إسرائيل). فمن جانبه كان ذلك بمثابة مبدأ أساسياً، وإختباراً هاماً لفاعلية نظام السلطة في دولة ذات سيادة.

مع إنشاء جيش الدقّاع لإسرائيل في ٢١ مايو ١٩٤٨، صيغ قسم جنوده علي هذه الصورة: هما أنا أقسم وأتعهد بكل صدق بالحفاظ علي إخلافي لدولة إسرائيل، لدستورها ولسلطاتها الشرعية وأتقبل دون شروط ودون تحفظ الإنصياع لجيش الدفاع لإسرائيل، وإطاعة كل الأوامر والتعليمات الموجهة من القادة وتكريس كل قواي، بل والتضحية يحاتي لحماية الوطن وحرية إسرائيل.

ولو أن الأمور سارت علي بساطتها، لكان في ذلك القسم ما يضمن السيادة التامة للحكومة، وللحكومة فقط علي جيش الدفاع لإسرائيل، ولكن في الحقيقة - وربما كما كان متوقعا - فقد إتضح أن بناء الجيش الموحد أدي قبل إنشاء الدولة ببن جوريون إلي مصادمات صعبة مع المنظمات التي عملت في نطاق الحرب ضد العرب والبريطانيين المنظمة العسكرية لإسرائيل والمحاربين لحرية إسرائيل وبمرور وقت دخل حتي في ومواجهة ليست بسيطة مع هيئة أركان أو ما كان يسمى بالبالماخ كتائب الرواد).

وكسان علي بن جسوريون أن يصل إلي حلول وسط مع العناصر المختلفة وذلك على النقيض من تطلعاته المعلنة.

لقد إستجاب جزء من أعضاء تنظيمي «المنظمة العسكرية لإسرائيلي: «إيتسيل» و«المحاربين لحرية إسرائيل، اليحيي، لأوامر التجنيد والتي أصدرتها مؤسسات الييشوف (التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين) فورا مع بداية المعارك ولكن فيادات المنظمتين حاولتا إيجاد سبيلا لتسويات أخري من شائها أن تمنع التحاق أعضائها بالجيش وأداء الخدمة العسكرية، وما سيترتب على ذلك من كشف أعضائها النشطاء. وفي الواقع حافظت كل من منظمتي ايتسيل وليحيى على وجودهم المنفصل كاملا وذلك حتي الإعلان عن قيام الدولة وغزو الجيوش العربية. وكان بن جوريون قد عارض حلول وسط مختلفة طرحت على إدارة الوكالة، ولكن في مايو ١٩٤٨ وافق علي حل من هذا النوع مفاده تجنيد أعضاء المنظمتين لجيش الدولة، ما عدا بالقدس، طالما أن المدينة لم تدخل في النطاق الذي خصص لدولة إسرائيل في قرار التقسيم، حيث إمنتع بن جوريون، في هذه الأنتاء، عن تطبيق سلطة المؤسسات المؤقتة للدولة على المنظمات العسكرية وسمع باستمرار منظمات «الهاجاناه» و«ايتسىل» و«ليحيي» للعمل داخل القدس بوصفها منظمات غير خاضعة لجيش الدفاع.

# قضية ألتالنيا:

لقد أحدثت قضية السفينة «ألتالنيا» في يونيو ١٩٤٨، تحولا درامياً في الصراع على تحديد الصلاحيات الشرعية في الدولة الناشئة وعلى توحيد الجيش، فقد

مثلت سفينة المحاربين والأسلحة التي جلبتها منظمة وايتسيل، لشواطئ البلاد تحديا لسيادة السلطة، خاصة إزاء طلبين لقادة تنظيم وإتيسيل، وهما توجيه جزء من السلاح الذي جلبته السفينة لرجال إيتسيل (المنظمة العسكرية لإسرائيل) والمجندون في الخدمة بوحدات الجيش، لكي يصلوا إلي المعركة وهم مزودون بالعتاد كما ينبغي، والطلب الثاني تخصيص خمس الشعنة للوحدات الستقلة لتنظيم إيتسيل بالقدس وقد رفض بن جوريون هذه المطالب جملة وتفصيلا، بزعم أن الحكومة المؤقتة هي المخول لها توزيع السلاح في الدولة وأنه ليس مخولا لأي جههة، أن تملي عليها كيف توزعه، وأدار كل من إسرائيل جليلي وليفي إشكول مفاوضات مع قائد تنظيم إيتسيل مناحم بيجين، ولكن الشكوك المتبادلة الكبيرة لدي الطرفين أدت إلي تعقد الشكلة.

فقد تم استدعاء الحكومة المؤقنة بهدف منع نشوب حرب أهلية وأثناء النقاش كان هناك وزراء تحدثوا عن ضرورة التفاوض مع تنظيم وإيتسيل ولكن بن جرويون أصر علي موقفه قائلا: وإن ما حدث يعرض الدولة للخطر ما بنها محاولة لتدمير الجيش ومحاولة لإغتيال الدولة وفي هاتين القصيبية لا يمكن أن يكون هناك أي حلول وسط.

وبأغلبية سبعة أصوات ضد أثنين، قررت الحكومة مطالبة تنظيم • إيتسيل» أن ينقل السفينة بأسلحتها إلي أيديها ، كما تقرر بنفس الأغلبية إستخدام القوة ضد السفينة، إذا ما إستدعت الضرورة ذلك.

وفي ١٩ يونيو إقتربت السفينة «ألتالينا» من شواطئ تل أبيب، علي أساس إفتراض رجال المنظمة العسكرية لإسرائيل (إيتسيل) إمكانية تفريغ شحنة الأسلحة والذخبيرة بمساعدة مؤيدي التنظيم في المدينة وفي محيطها أما بن جوريون فقد تمسك بالإنذار الذي وجهه لتنظيم «إيتسيل» وأصدر أوامره ليجائيل يادين ضابط العمليات الوطني لجيش الدفاع لإسرائيل لتجميع وتركيز قوات جيش في المنطقة التي أعدها قادة تنظيم «إيتسيل» لرسو السفينة وبسرعة إندلعت في المنطقة مصادمات عنيفة بين جنود من كتائب «البالماخ» ومن كتيبة «كرياتي» وبين رجال تنظيم «إيتسيل» والذين هربوا من وحداتهم العسكرية وجاءوا لمساعدة زملائهم. وفي الساعة الرابعة بعد الظهر أصدر بن جوريون أمرا ليادين بقصف السمينة. فأصابتها إحدي القذائف وأشعلت فيها النيران وأدت لإنهاء المعركة مبكرا ووصل عدد القتلي إلى ١٦ قتيلا وضاعت أغلب الأسلحة التي كانت بالسفينة في مياه البحر غرها وكان من بين آخر من غادروا السفينة الغارقة قائد تنظيم إيتسيل مناحم بيجين.

وأستمرت عمليات جيش الدفاع لإسرائيل في هذا الصدد لعدة أيام أخري بعد غرق السفينة. فقد ثم القبض على العديد من نشطاء حركة «حيروت» وهي الحزب الذي أقامه الخارجون من تنظيم «إيتسيل» وأودعوا رهن

الاعتقال الإداري، بدون محاكمة. وفي هذه الأثناء إنداعت أزمة إئتلافية خطيرة، فأثناء انعقاد الجلسة الخامسة أرمة إئتلافية خطيرة، فأثناء انعقاد الجلسة الخامسة لجلس الدولة المؤقت، في ٢٢ يونيدو ١٩٤٨ طلب من بن جرويون أن يشرح كيف تطورت الأمور لدرجة الصدام الدموي الذي ولد معارك. فإتهم بن جوريون تنظيم «إيتسيل» بعدم إحترام الإتفاقيات حول وقف الأنشطة العسكرية للتنظيم وبقيامه بالتزود بالمتاد خروجا علي الأوامر الصادرة، وامتناعه عن تسليم سلاحه لجيش الدفاع، وهكذا أعلن بن جوريون: «إن جلب سلاح بواسطة المنظمة العسكرية القومية، والتي نقضت عهودها مع الدولة هو عمل يمثل خطر أكبر، لأنه يعرض الدولة للخطر ويمهد الطريق لحرب أهلية علي نطاق واسع». وفي نفس الخطاب الذي ألقاء، شرح بن جوريون بإسهاب الخطر الكامن في وجود تنظيمات مسلحة مستقلة، والتي تمثل وجهات نظر سياسية. فقد عاد وكرر أستها ما حدة المدورة على التي الناء المدورة عاددة، ها التي الناء الذي التي التي التي المداء المد

بإسهاب الخطر الكامن في وجود تنظيمات مسلحة مستقلة، والتي تمثل وجهات نظر سياسية، فقد عاد وكرر أن جيشا واحداً فقط، وإنضباطا وسيادة واحدة، هي التي ستتيح الصمود أمام الجيوش العربية الغازية، بينما ظل مناحم بيجين من وقتها فصاعداً، حتى يومه الأخير، بزعم أن المسؤولية عن ذلك التطور التراجيدي تقع

بينما ظل مناحم بيجين من وقتها فصاعداً، حتى يومه الأخير، يزعم أن المسؤولية عن ذلك التطور التراجيدي تقع بكاملها علي الحكومة المؤقتة، والتي إمتنعت عن الوصول إلي إتفاق ومنعت إنزال السلاح والمحاربين بصورة منظمة، في التسبيق ومنعت إنزال السفينة ألتالينا وصلت لإسرائيل بتنسيق تام بين تنظيم «إيتسيل» وبين ممثلي الحكومة بجاليلي» و«اشكول» وكلاهما أطلع بن جوريون بشكل مباشر علي كل التفاصيل والتحولات. إلا أن بن جوريون مسب زعم بيجين – فضل استغلال الفرصة، لكي ينسب لايتسيل محاولة التمرد والاستمرار في العمل السري ثم العمل على تفكيك التنظيم بحجة هذه المحاولة.

وبنظرة للماضي نجد أنه من الواضع أن قصيدة والسفينة التالينا، مكنت بن جوريون من ترسيخ صلاحياته الإحتكارية كرئيس للحكومة وكوزير للدفاع ومن حل وحدات تنظيم إيتسيل من خلال استيعاب محاربيها، في معفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. إن شيئاً من هذا القبيل يشبه ماحدث - وإن كان مختلفا - فيما يتعلق بتنظيم البالماخ (كتائب الرواد المحاربين).

تفكيك ميئة أركان البالماخ:

لم يكن الوضع كما حدث مع تنظيمي إيتسيل وليحيي فالتنظيم العسكري البالماخ (كان بمثابة الذراع التكملي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الهاجاناه ولم يتورط في أعمال تمرد شبيهة بتلك التي قامت بها الايتسيل . بل بالعكس ففي أثناء حرب الاستقلال أمدت البالماخ، كل من الهاجاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي بأحسن القوات المحاربة، وبالذات أفضل القادة العسكريين. ومع ذلك فقد أعتقد بن جوريون أنه مع نهاية عام ١٩٤٨ قد حان الوقت لتفكيك كتائب البالماخ كهيئة تتمتع بالاستقلالية وذلك لسبيين أساسيين: عسكري وسياسي، الأول أن كتائب

البالماخ أصبحت تبدو له (لبن جوريون) الآن كتشكيلات عسكرية يجب إخضاعها مباشرة للهيئة القيادية لجيش الدفاع لإسرائيل (أي، هيئة الأركان العامة ومراكز القيادة الميدانية)، ومن ثم لم يتبق لهيئة الأركان الوطنية للبالماخ أي وظيفة لإدارة العمليات والتي تعطي مبررا لوجود التنظيم. والسبب الثاني، هو العلاقة السياسية الوطيدة بين غالبية القادة الكبار للبالماخ وبين قيادة حزب مابام (وهو الحزب الذىأنشئ فى فبراير ١٩٤٨ كنتيجة لاتحاد حركة «هاشومير هاتسمير» مع إتحاد حزب العمل وعمال صهيون) وهو الأمر الذي بدا لبن جوريون خطرا داهما قد يوثر علي قدرة الحكومة على السيطرة على الجيش وعلى الخصوص علي ضوء الجدال السياسي الشديد الدائر بين بن جوريون وبين حزب «الماباخ» وقد سارع رؤساء «مابام» وكبار مسؤولي «البالمام بالرد علي هذين الزعمين وذلك باتهام بن جوريون نفسه بتبني إعتبارات سياسية ضيقة وبمحاولة إلحاق الضرر بصالح الجيش (والذي كان يتطلب، حسب رأيهم ، استمرار الوجود الاستقلالي للبالمام)، نتيجة لهذه الاعتبارات. لقد إمتد الخلاف بسرعة أيضاً ووصل الأمر إلى حد الصراع حول كيفية تنظيم الجيش، وتحديد شكله وبلورة خططه التدريبية، ومن ناحية أخري. فقد كان من السهل رؤية التحييز من جانب بن جوريون للذين يمسكون بزمام الدولة، أى بن جوريون وحزبه، وعلي ذلك فإن معارضي بن جوريون لم يتوقفوا عن الزعم بأن خطه تفكيك هيئة أركان البالماخ ليسست إلا خطوة أولى لإبعاد رجال مابام عن المراكر الحيوية في جهاز الأمن، لكي يجلب مكانهم قادة مخلصين لحرزب ماباي، (حزب عمال أرض إسرائيل) أو، ربما الأسوأ من ذلك تعيين رجال بدون انتماء سياسي بارز، لكي يعملون كتابعين لبن جوريون،

ولم يرتدع بن جوريون أمام تلك المزاعم، فقد وقف حزيه مماباي، خلفه لأسباب سياسية واضحة - من حيث الشعور أو الإدراك بأن وضعه في أوساط الجنود ليس جيداً-، ولكن في مقابل ذلك قام بن جوريون بتجنيد هيئة الأركان العامة لخدمته ومساعدته ولم يتخل عن محاولة اقناع قادة البالماخ أنفسهم.

وفي ٢٩ أغسطس ١٩٤٨ ناقشت هيئة الأركان العامة مستقبل هيئة أركان البالماخ بحضور قائد «البالماخ» يجائيل ألون (والذي كان وقتها قائداً للجبهة الجنوبية) وضابط الإدارة للبالماخ إليعازر شوشاني (وهو نفسه رجل حزب «الماباي» ومن القلائل النادرين في زمرة البالماخ) وقد إقترح آلون في نفس الجلسة تخفيض هيئة أركان البالماخ، ولكن ليس إلغائها تماماً، لقد إعترف بحقيقة أنه لم يعد لتلك الهيئة أية شرعية لإدارة العمليات ولكنه طالب بأن نظل في يدها شؤون التدريب والقوي البشرية والتعليم نظل في يدها شؤون التدريب والقوي البشرية والتعليم (والتي إرتبطت كلها برؤى سياسية).

وفي أعقاب نقاش إضافي في السابع من سبتمبر، والذي طرح فيه ممثلوا البالماخ فكرة ضرورة إنشاء

وحدات خاصة وداخل الجيش، أورد بن جوريون في مذكراته خطاباً لرئيس هيئة الإركان العامة دوري جاء فيه:

و.. يجب الاعتراف بحقيقة أن البللاخ يتميز في عدة أمور
ومنها أنه مؤمن بأنه متميز. وقد أضاف بن جوريون ولكن دوري لا يعتقد أنه يوجد في البداية وبشكل مبدئي أساس للإفتراض بأن هناك جيوشا خاصة وأخري عامة. إن ذلك الأمر يكدس إستمرارية العمل السري داخل الدولة والجيش على حد سواء.

دوري نفسه طالب الآن بالإسراع بإتخاذ القرار في مسألة حل هيئة أركان البالماخ، وبعد لقائه بقادة البالماخ في الاستمبر بكيبوتز ناعان، وصل بن جوريون إلي نتيجة مؤداها أنه يوجد خلط بين المطالب الفنية وبين المطالب الأيديولوجية - السياسية التي عرضها قادة البالماخ وأشار لهيئة الأركان العامة لتحديد موعدا لتفكيك هيئة أركان البالماخ.

مدان هوروفيتس، و«موشيه ليسال» الباحثان في تاريخ الفترة الانتقالية من اليشوف اليهودي إلى الدولة رأوا في تفكيك هيئة أركان البالماخ خلقا للبنية الأساسية لجيش غير سياسي، على ذلك، يتضح أن قرار حل هيئة أركان البالماخ حدد بشكل حاسم علاقة الحكومة بالجيش. عبر الفصلبين الأجهزة والأنظمة الحزبية وبين قادة جيش الدفاع لإسرائل ووحداته، وفي هذا الصدد ربما كان من الجديد بالذكر إضافة أنه عشية رأس السنة العبرية عام ١٩٤٩ رفض بن جوريون مطالب ممثلي حركة «هابوعيل هامزراحي، لإنشاء وحدات دينية منفصلة داخل الجيش وكتب في مذكراته: «لقد قلت لهم (أ) إن جيشنا سيكون موحدا بدون تيارات، (ب) ومن أجل وحدته سنلتزم جميعا بالكاشروت (طقوس الذبح والطعام لدي اليهود حسب تعاليم التوارة). (ج) سنعمم مناخا يهودياً دينياً أيام السبت. (د) سوف نعلم الإحترام المتبادل بين الجندي الذي لا يصلى (العلماني) والجندي الذي يضع على ذراعه التفيلين (المتدين). وفي حفل لرجال الفكر والدين، والذي استضافة بن جوريون في منزله في نهاية الحرب، سأل حابيم جوري المضيف: ولماذا لم تحرر كل الأرض أي كل فلسطين؟ • . وكانت إجابة بن جوريون تشير إلى حسه البراجماتي والواقعي حيث قال: •لقد كان ذلك سيؤدي إلي خطر تورطنا وإلى تعقد أمورنا مع غالبية عربية معادية، وهو الأمر الذي كان سيؤدي بنا إما إلى مذبحة أخري مثل ديرياسين أو إلي عمليات طرد أيضاً تقود إلى خطر تعقد الأمور مع الأمم المتحدة والدول العظمى، ورغم ذلك فقد تمنا بضم أرض بالأضافة إلى أن ميزانية الدولة لم تكن تحتمل مثل هذه المغامرات،

أكبر بكثير مما خططنا له، والآن لدينا عمل شاق لإنتين أو ثلاثة من الأجيال القادمة. وجيش الدفاع لإسرائيل أعد، حسب فكر بن جوريون، للقيام بدور بارز في هذا العمل،

المجتمع الإسرائيلي الجديد في نظر بن جوريون:

في يوم السبت ٢٥ ديسمبر ١٩٤٨ تساءل بن جوريون في مذكراته تحت عنوان «تأملات عيد الحانوكاه»: «ما هي الشروط الواجبة للحفاظ علي استقلالنا من منطلق إفتراض مسبق بأننا سننجح في الحفاظ علي حريتنا التي في القلوب؟ وعلى الأمن المسكري؟ (تصفية الشتات)، ولقد وجد بن جوريون أن هناك مهام عاجلة مثل تعمير سريع لأجزاء البلاد، من خلال تتمية مكثفة.

في هذه المرحلة كان واضحاً له أن الضغط الكبير لمنظمة الأمم المتحدة والدول العظمى لن يتيح معركة عسكرية كبرى لإحتلال مناطق مأهولة بالسكان بداخل أرض إسرائيل الغربية، ولذلك فإنه يجب العمل بقوة لتأمين السيطرة على المناطق التي تم إحتلالها بالضمل (وبالذات من خلف الحمدود التي حمددت في قسرار التقسيم). وكتب بن جوريون مضيفاً: • إن احتلالنا للنقب والجليل لن يتحقق إذا لم نقم بسرعة بملئ تلك الأجزاء من البلاد بالسكان - وقبل أي شي القري الخالية، وإقامة سلسلة طويلة من التجمعات الإستيطانية علي شاطئ البحر. ومن خلال تنفيذه لسياسة تمنع خلق مناطق تكدسات كبيرة في بعض النقاط القليلة (مثل تل أبيب)-وتوزيع السكان بمعيار متساو علي أرجاء البلاد كلها، وبناء حزام من القرى حول القدس وتوطين سريع داخلها .. سوف يتطلب الأمر تخيطيا ليس فقط في مجال التنمية --بلكذلك في التوزيع السكاني، مع الحضاظ علي الحرية الشخصية (حرية الحركة) وسوف تكون هناك ضرورة لتسهيلات وامتيازات خاصة لتوطين مناطق مهجورة، وجرداء ونائية.

ومن هنا تم استخلاص نتيجتين هامتين، أولاً وقبل أي شئ كانت هناك ضرورة لزيادة عدد اليهود في البلاد، وكان المصدر الوحيد لذلك هو الهجرة الموسعة، أي أن الهجرة بدت الآن لبن جوريون ليس فقط علي أنها وفاء الهجرة بدت الآن لبن جوريون ليس فقط علي أنها وفاء لإلتزام صهيوني لإنقاذ يهود وتصفية الشتات، بل أيضا بمثابة دعامة مركزية هامة للغاية، للأمن القومي، وبعد مرور عدة أشهر أثناء إجراء بن جوريون لمشاورات مع رجال وزارة الخارجية حول مباحثات لوزان أضاف بن جوريون أثناء تلك المشاورات: «ربما كان بمقدرونا إحتلال مناطق المثلث والجولان كلها، و لكن إحتلالنا ذلك لم يكن ليقوي أمننا بالدرجة التي ستقويه عملية استيعاب المهاجرين، إن مضاعفة أعداد المهاجرين سيضيف لنا قوة اكثر وأكثر.

و الي جانب الهجرة، كمهمة قومية من الدرجة الأولي، كان بن جوريون مطالبا بأدخال إصلاح جوهري علي خطط الاستيطان. فحسب طريقته ونظريته كانت المستوطنات الجديدة لا تمثل فقط أدوات لإستيعاب الهجرة والانشار السكاني، بل أيضاً جزء من عملية تربية الجيل الصغير في إطار بلورة وتشكيل المجتمع الإسرائيلي الجديد. وقال بن جوريون أثناء ظهوره أمام مجموعة ضباط في مايو ١٩٤٩: «إن كل فتي وفتاه في سن معين،

من الضروري أن يتلقوا تأهيلا زراعياً، بالإضافة للتدريب البدني والعسكري، وذلك حتى يتمكن المهاجرون الجدد والرواد الذين في أوساطهم من إقامة تجمعات استيطانية وقري أمنية والتي ستكون بمثابة درع دفاعي حي للدولة وخط الدفاع الأول عنها ، ومع ذلك فإن بن جوريون لم ينس أن يذكر في تلك المناسبة أنه طالما سيكون هماك

إحتمالا للحرب فلا يمكننا الوجود بدون جيش».

ومن طبيعة الأمور، فإن تعامل بن جوريون مع الهجرة، والاستيطان والتعليم للجيل الشاب في ظل الظروف الجديدة التي تولدت مع إقامة الدولة كان مرتبطا بنظرياته ومفاهيمه قبل ذلك الرواد فكونه في أحد جيل الهجرة الثانية، كان شريكا في أفكار تحقيق الصهيونية ليس فقط بواسطة نقل الشعب اليهودي من الشتات لأرض إسرائيل (فلسطين) بل أيضاً بواسطة إدخال تغيير جذري على الهيكل والبناء الاجتماعي والاقتصادي للشعب، وهو التغيير الذي سينقل جموع الشعب لحياة العمل والإنتاج بالذات في مجال الزراعة، لغرض السيطرة على الأرض.

وبناء على ذلك - وعلى الرغم من نوايا العديد من حوله - فقد حاول بن جوريون أيضا أن يخلق علاقة مباشرة بين السيادة التي حديثا والسيادة التي كانت في الماضي،لليهود علي نفس الأرض، وفي خطبه التي تناولت الواقع اليـومي فى حياة الشعب بإسرائيل ربط بن جوريون بين منظومة الحياة التي تبنى وتنمو في دولة إسرائيل الشابة (الوليدة) وبين الفترة التوارتية لملكتي داوود وسليمان في الماضى.

وتساءل بن جوريون في خطابه أمام الكنيست الأولى: «هل نحن شعب ؟ وأجاب ، وبدون خوف من أن يقولوا لى أننى لست مــؤمنا بالشـعب وليس لدي إيديولوجـيـة صهيونية، فإنني أجيب: إننا لم نصل بعد لكوننا شعباً. وأنا لا أقصد نظرية أيديولوجية أومصطلحات فلسفية -اجتماعية، أنني أقصد جماعة موحدة ومرتبطة بوطنها، بحضارته، بوحدته والتي تكون مؤهلة للتضحية حتى أخر رجالها وحتى آخر قطرة دم فيها، وإننى على يقين أنه بمرور الوقت سوف نكون شعباً كهذا، فتلحم ونتوحد، نترابط، وننصهر في بوتقة الوطن واللغة والاقتصاد، وبالشعور باستقلالنا وسلامتنا وسنكون شعبا ليس أقل من أيشعب آخر،

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي مهيئا للقيام بدور محوري في هذه التغيرات، ولأن حرب الاستقلال، كحرب شاملة، وضعت الأمن والجيش الوليد للدولة الوليدة في مركز ويؤرة الواقع الاجتماعي والسياسي، فإن أداء الخدمة العسكرية في فترة الحرب كان عاملا أساسياً في بلورة وتشكيل الوعي والوحدة القومية. لقد تحول جيش الدفاع لإسرائيل، قادته وجنوده إلى مركز للإنتماء القومي ورمزاً لتحقيق الصهيونية الرائدة، وفي نفس الوقت فإن جيش إسرائيل إرتفع فوق الخلافات السياسية والأيديولوجية واجتاز الانشقاقات الطائفية. وفي هذا الصدد قال بن جوريون: «الجيش فقط يستطيع، ويجب أن

يكون بمثابة عنصراً موحداً ومساهما في بلورة الشكل الجديد للشعب واستيعابه المخلص داخل الثقافة والمجتمع الجديد الذي يتم خلقه في دولة إسرائيل وأكد على أن هذا الدور التربوي في الجيش هو ليس فقط ضرورة قومية داخلية، بل أيضا شرطاً ضرورياً وحيوياً لأمنناء..

# شكل ووظيفة جيش الدفاع لإسرائيل في نظربن

إن بن جوريون الذي تأثر كثيراً بالثورة السوفيتية في سنواتها الأولي، إنتهج ما كان معروفا لدي الباحث موشيه ليساك، باسم «التطوعية « فحسب رؤيته كان يجب الدفع بالأمور بواسطة حركة جماعية ولكن في المقابل إقامة أدوات وآليات تكفى صلاحياتها وقوتها لتعبئة وتجنيد الموارد الافتصادية والمادية وقبل اي شئ الموارد البشرية، وذلك من أجل الوفاء بأهداف جماعية للمجتمع والدولة. ومن هنا جاءت دعوته الدائمة للديموقراطية وذلك مع تأكيده علي أهمية المركزية - بداية من الهستدورت (إتحاد نقابات العمال) ونهاية بزعامة الدولة.

وأغلب الظن ان بن جوريون تمنى منذ البداية أن تنجح الحركات الرائدة في سحب المجتمع الإسرائيلي خلفها لتنفيذ وتحقيق المهمة الكبري لاستيعاب الهجرة وتشكيل المجتمع الجديد، ولكن عندما لم يتحقق هذا الأمر، عاد بن جوريون وأثبت قدرته علي المناورة، لقد كان ذلك في رأي «يوسف جوزي» هو اساس قوة وصالابة ذلك الرجل.

لقد دأى بن جوريون في نجاحه في تكوين جيش الدفاع وإدماج الايتسل ولحى والبالماخ في هذاالجيش ما يمكن اعتباره حجر الزاوية في إقامة الديموقراطية الإسرائيلية وبهذه الروح عمل، كما ذكرنا سالقاً، منذ تولي بنفسه ملف الأمن في إدارة الوكالة بنهاية ١٩٤٦ . ومع تحويل تنظيم الهاجاناه إلى جيش نظامي، قال في خطاب القاه في يونيو ١٩٤٨ ممحظور الاكتفاء بسيادة زائفة للدولة، فالجيش الذي لا يخضع بشكل كامل لحكم ديموقراطي للشعب-هو في نهاية الأمر يسيطر على الشعب ويولد فوضي عسكرية. وبعد ذلك بأكثر من عام - في أكتوبر ١٩٤٩ أوضح بن جوريون بشكل حاسم: «إن الجيش لا يحق له تحديد سياسات، أو سلطة، ولا يحث له سن القوانين. إن الجيش لا يحدد حتى هيكلة البنيوي، وتنظيماته وخطوط عمله وهولا يقرر بالطبع، ما يتعلق بالحرب والسلام. إن الجيش ليس إلا ذراعاً تتفسيدية، ذراع الدفاع والأمن لحكومة إسرائيل.

إن بن جوريون نفسه حدد في نهاية كتابه وفي حرب إسرائيل، أنه مع إقامة الدولة خلفنا آليات ونظم جديدة لتحقيق حلم خلاصنا - ولكن لتلك الآليات ستكون هناك قيمة فقط إذا ما عرفنا كيف نؤديها وكيف نعظم فكرة التطوعية الرائدة والتي كانت بمثابة روح الدفاع».

لقِد كتب بن جوريون هذه الكلمات في القصل المسمي «بدلاً من الخاتمة» ويبدو أن هذا الوصف هو المناسب أيضاً لما يجري في هذا الصدد حالياً .

# هدراسات ه



# كتاب: الخيار النووي لإسرائيل

بقلم: مناحم بريش ـ الناشر: كرتا (الشركة الإسرائيلية للخرائط والنشر - القدس) تاريخ النشر: ٢٠٠١

### مقدمة:

يحاول هذا الكتاب طرح بعض الموضوعات المواكبة لمشكلة التهديد النووي ذى الصلة بإسرائيل، ويعرض بعض الأسئلة والملاحظات في هذا المجال الجوهري:

هل يوفر الخيار النووي لإسرائيل أمنا يفوق الخطر المتمثل في احتمال تورط إسرائيل في مواجهة نووية مستقبلية؟

هل "يدرك "العرب مفهوم الردع النووي بنفس الجدية التي نعزوها له"؟.

مل يمكن تجاهل واقع ما بعد الحرب النووية، حيث لا حسم ولا منتصر في القتال؟

هل نستخدم كل وسائل الاتصال والحوار والتعاون بين الدول، سواء في المنطقة أو خارجها، بغرض الوصول إلى تفاهم مع جيراننا حول السبيل إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وتخليصها من التهديد النووي؟

هل نشرك القوى الفكرية في المجالات الكثيرة ذات الأهمية في مجتمعنا، والتي في مقدورها إثراء الفكر حول السائلة ؟

### عنصر القوة وحدود القوة:

دخل عنصر القوة إلى أدبنا السياسي كرد فعل للعجز ونقص القوة في حياة المنفى، ذلك العجز الذى تسبب في المآسي التي تعرضنا لها هناك علي مدى سنوات، ولقد تأثرت قيمة القوة في حياتنا بالكثير من التجارب المريرة التي عشناها في المنفي، مثل المذابح الجماعية وفترة النكبة النازية بوجه خاص والتي ما تزال تثير المشاعر الشخصية وتزيد من الاعتماد على القوة كعنصر سائد في حياة الشعب، وفي مناخ عدم الاستقرار العام تستطيع أى زعامة انتهازية أن تعلن عن أى عمل إرهابي بأنه خطر قدومي وبالتالى تلهب حماس الجماهير وتدفعهم للانتقام.

وما تزال القوة الطبيعية الحقيقية هي الوسيلة الوحيدة

للخلاص، ولحماية الوجود اليهودي في إسرائيل، وهي بهذا الوصف ترتفع إلى أعلي درجة ولا يفوقها أو يضاهيها شئ آخد.

وبناء علي ذلك فإن الجهد القومي في مجال الأمن يتركز علي "تعزيرَ القوة "الحقيقية كضرورة من الدرجة الأولي، ويأتي في المقام الأول القدرة النووية التي تعزز القوة وتكملها كجزء لا يتجزأ منها.

أكثر ما يدعو للقاق بالنسبة لأمن إسرائيل هو تكريس القوة كعنصر يخدم هدف امن الدرجة الأولي: حماية إسرائيل وحماية حياة اليهود، وهنا يثور السؤال: هل مسموح لإسرائيل بأن تضع أمنها ووجودها بين أيدي الخيار النووي؟

لن نتكلم بالتفصيل في هذا الجزء عن ماهية الخيار النووي، إلا أنه من الواجب التطرق في النقاش حول أمن ووجود إسرائيل إلي نقطة هامة: السلاح النووي لا يشبه علي الإطلاق أي سلاح معروف لنا بوجه خاص وللبشرية بوجه عام، وخطر تعرض إسرائيل لهذا السلاح هو مسألة حياة أو موت. هل يمكن إذن تجاهل هذا الأمر ومناقشته كما تعودنا حتى الآن بأساليب تقليدية؟ حتى لو أخذنا بالتقديرات التي تقول إن الخيار النووي قد يستخدم كرادع لنع الحرب، فإننا لن نستطيع أن نتجاهل احتمال استغلاله لخدمة مصالح بعض المتطرفين من بيننا، والذين سيعتمدون في خططهم على الخيار النووي.

الجماعات المتطرفة عندنا، وتوابعها في أحزاب اليمين، تؤمن بأهمية الحرب المستمرة، كحل للحفاظ علي وحدة الشعب اليهودي والحيلولة دون تفككه، وفي حالات التوتر الأمني قد يعرض هؤلاء وضعا وهمياً مبالغاً فيه ويحثون علي الرد. ومن أجل إلهاب حماس الجماهير في أوقات الخوف، واعتمادا علي القوة النووية، سيوجهون نداء إلى القيادة بالسير لأقصى مدى، وهذا دون أن يكون هناك

إدراك واضع من جانب الجسساهيسر، ومن جانب هذه الجماعات المتطرفة نفسها لمدي خطورة تورط إسرائيل في صدام نووي، والطريق إلى توعيبة الجساهيسر قد يواجه عقبات تتمثل في الضغوط التي تخلقها بعض الأوضاع الإقليمية أو غيرها، وقد تصادف مفاجآت على الستوي العالمي وآثارها على الوضع في منطقتنا، كما أن الضغوط داخل إسرائيل - بتشجيع من المتطرفين - ستصعب من

عملية توعية الجماهير.
إن موضوع "حدود القوة "هو الأن بمثابة القيمة الأساسية في الاعتبارات التي يأخذ بها رؤساء الدول، والزعماء والاستراتيجيون في العالم، وخاصة في عصر الأسلحة النووية، ولا يمكن علي الإطلاق مناقشة مسألة الأسلحة النووية الآن مع أصحاب القدرة النووية ومع من يتهددهم خطر هذه القدرة، دون التطرق لحدود القوة.

وفي إسرائيل لا يناقشون حدود القوة في الوقت الذي تتأثر الاعتبارات الأمنية - العسكرية بأوامر الزعماء الدينيين الذين يقدسون الأرض بدرجة تقديسهم لحياة الإنسان. في مثل هذا الوضع لا أساس أيضاً للاعتراض على المسألة النووية أو للتفكير فيها، ولذلك، فإن هذا الموضوع يستلزم التفكير والتطرق إلى المغزى الأخلاقي، والفلسفي، والتاريخي بل والوجودي أيضاً. وكما سبق القول فإن نظرية الأمن الإسرائيلية لا تتطرق إلى حدود القوة، وذلك لأن قيمة القوة تقف علي رأس سلم القيم الخاصة بضمان وجود إسرائيل، وليس هناك من يشكك في مسألة الوجود؟ أي فكرة بشأن تعزيز أمن إسرائيل - ليس فقط عن طريق قوتها العسكرية بل أيضا بطرق أخري - يجب أن تتطرق إلى المكانة العليا للقوة كأمر مسلم به، إن التفكير والاعتبارات المتعددة المطلوبة بشأن طريق إسرائيل ومكانها في علاقات السلام مع دول الجوار، لا تتقدم ولن تتقدم في المستقبل طالما لا يوجد اعتراف بأن هناك حدوداً للقوة، بكل ما في ذلك من آثار ومخاطر،

إن الاعتماد الشديد علي النظرية الخاطئة التي تقول إنه لا حدود للقوة، لا يؤدي فقط إلى "استهلاك "كل الجهود القومية في توفير القوة، بل أنه لا يبقى علي طاقات قومية يمكن استخدامها في الجهود الحيوية الأخرى.

ومن أجل توجيه قدر كبير من الجهد والطّاقة القومية - التي تشركز كلها تقريبا حول القوة العسكرية - إلى طرق التفكير والدراسة غير العسكرية، يجب مكافحة عرف متأصل منذ عصر بلورة الكيان اليهودي الصغير في طور التنظيم، وعلي امتداد مسيرة إقامة وبناء الدولة والحروب الصعبة التي واجهتها، وهو العرف الذي ينظر إلى القوة علي أنها تعلو ولا شيّ يعلو عليها،

لقد تبنت كل الأحزاب الصهيونية تقريباً، ومنذ البداية مسئلة القوة الدفاعية كشرط حيوي لوجودنا هنا، وذلك لأنها لم تكن تؤمن بإمكانية التوصل إلى سلام مع جيراننا ولم تكن تثق فيهم.

وقد وصفت محاولات اختبار أساليب سياسية -بالإضافة إلى القوة الدفاعية العسكرية - في تطوير نقاط

اتصال وتفاهم وخطوات لبناء الثقة كمسيرة حوار بدلا من المواجهة العسكرية، وصفت بأنها خروج علي مبدأ الإيمان بقيمة القوة التي لا يجب المساس بها . ولكن، حتى يومنا هذا كان أى حوار موضوعي مع الجيران يتطلع إلى التفاهم والوفاق وإقامة علاقات سلام وحسن جوار، يصطدم بأنصار عرف "القوة والقوة فقط".

وهنا تظهر مرة أخري مشكلة ثقل القوة في مواجهة مكانة وثقل الأسلوب السياسي الناجع.

إن التسويات الأمنية السياسية تتجه وتقود إلى تنمية مصالح مشتركة للطرفين، مقارنة بالتسويات الأمنية العسكرية التي تهدف إلى خلق ظروف متفق عليها للحفاظ علي الواقع القائم، وبناء علي ذلك تتحدد التسويات الأمنية علي أساس التفاهم السياسي وليس العكس، واتفاقيات أوسلو هي أبرز مثال علي الجهود العلنية الرامية إلى دفع السلام بالطرق السياسية، وقد قبلتها كل الأطراف المنية.

كانت المعارضة التقليدية للمساس بالمكانة العليا وشبه المطلقة للقوة، والاعتراض علي رفع الأسلوب السياسي إلى درجة أهمية تكاد تقارب مكانة القوة، من ضمن أسباب التردد والتشكك والمعارضه الفاعلة لاتفاقيات أوسلو من جانب بعض فئات الشعب.

الشي الذي يدعو للدهشة وللقلق في الاعتراض علي اتفاقيات أوسلو هي تجاهل القيادة لبديل ما بعد تصفية أوسلو وانهيار علاقات ومشروعات كانت في بداية طور التكوين، وفي الوقت الحالي يقوم ون بتهيئة الجماهير لتطورات متوقعة "عادية "تتمثل في انتفاضة متكررة، ريما يكون هناك استخدام طفيف للأسلحة النارية، وما إلى غير ذلك من تكهنات.

لقد أظهروا اتفاقيات أوسلو علي أنها كارثة تهدد وجود إسرائيل، إلا أن القيادة تتجاهل في نفس الوقت احتمال الانزلاق إلى انتفاضة وقطع العلاقة مع الجيران ومواجهة عسكرية وهجمات صاروخية، وكل هذا بدون مساندة من دولة عظمى.

إن دخول أي حرب في العصر الحالي يحمل في طياته خطر الانزلاق إلى صدام نووي. والمنطقة التي نعيش فيها لا تتمتع بحماية اكبر مما في مناطق أخري، وفي أي اختبار نووي سيكون هذا هو الخطر الذي بهدد وجود إسرائيل وليس اتفاقيات أوسلو.

اتفاقيات أوسلو ومسيرة السلام تمنحنا الأمل في إبعاد الخطر النووي عن إسرائيل، وهذا الفارق الجوهري يجب ان نتحدث عنه مع الشعب.

إن أى ضربة نووية قد تعرض وجودنا للخطر أكثر من أى شئ آخر، القضية مصيرية وتقتضي منا أن ننظر إليها نظرة تختلف عن نظرتنا إلى الخطر المتمثل في أي حرب عرفناها حتى الآن،

لا يمكن التخلص من الشكوك والمخاوف من أن إسرائيل "تحكم "علي نفسها بالدمار بسبب الخيار النووي الذي تمتلكه، والذي يتم تطويره من عشرات السنين (كما تقول المصادر الأجنبية). كما أنه يبدو أن من المستحيل وقف هذا

17

العمل الذي يحقق ذاته بقوة الدفع والحجم، ولكونه يندرج ضمن منظومات حيوية وتغلفه هالة من السرية.

لا يمكن وقف هذا العسمل، ولكن يمكن ويجب أيضاً أن ندرس ونبحث، من خسلال النظر إلى الواقع الإقليمي والمالمي الحالي، وإلى الديناميكا من حولنا إلى تمس القضية مباشرة. يجب أن تطرح إسرائيل المسألة النووية للتفكير العميق والمبدئي، وليس التكتيكي، ليس استمراراً لمسيرة خاملة تحددت منذ عشرات السنين، ليس كيف "نخطط "و "نوجه "الخيار النووى، ولكن من خلال طرح السؤال الأساسي والأولي: هل يجب علي إسرائيل أن تعتمد على الخيار النووي؟

الجانب الأخلاقي:

لا تسمح الطبيعة الخاصة للسلاح النووي- الذي لا يشبهه سلاح آخر في تاريخ البشرية - بمناقشته من الجانب الاستراتيجي - العسكري والجانب السياسي فقط، بل يلزم أيضاً دراسته من الناحية الأخلاقية.

لا يجب أن تغفل إسرائيل - التي تعثل مركزاً للششات اليهودي في العالم لتحقيق الحلم الصهيوني - الاعتبار الأخلاقي الذي يتطلبه التفكير في الخيار النووي.

إن الشمولية في استخدام الأسلحة النووية - التي تتسبب في إبادة البشر (والزرع) في مناطق واسعة نتيجة الإشعاع الذي يواصل مسيرة الإبادة - والتخطيط لإبادة السكان العزل، لم يعد مجرد حرب بأى حال من الأحوال. إنه واقع لم يعرفه الإنسان من قبل.

الأمر هنا يتطلب نظِرة أخلاقية، مع إشراك كل القوى الروحية، وليس قرارا تتخذه لجان متخصصة عليمة ببواطن الأمور، ولا حنى مجموعات وزارية ذات صلاحيات أمنية، النظرة الأخلاقية واجبة بسبب حجم وعمق التهديد، وخاصة عندما يمس هذا التهديد وجود إسرائيل، وبناء على ذلك تعتبر الدراسة الأخلاقية واجبا سامياً.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه رغم المعلومات المحدودة التي تعرفها الجماهير في إسرائيل عن المسألة النووية، نشر خبر يقول إن كل أعضاء لجنة الطاقة الذرية استقالوا في سنة ١٩٥٨ باستثناء رئيس اللجنة." هناك باحثون اعتبروا ذلك دليلا علي أن أعضاء اللجنة عارضوا قرار تطوير قنبلة نووية إسرائيلية، وإن هذا كان هو سبب الاستقالة". وفي الولايات المتسحدة - الدولة الوحسيدة في العسالم التي استخدمت قنبلة ذرية أثناء الحرب - مازال النقاش مستمرا منذ أكثر من خمسين سنة حول استخدام هذه الأسلحة.

وفي الولايات المتحدة وفي دول مختلفة في العالم مازالوا حتى الآن يناقشون ويبحثون في موضوع استخدام الأسلحة النووية ويتساءلون: هل كانت هناك ضرورة ملحة للقنبلتين اللتين ألقيمنا على هيروشيما وناجازاكى؟ وهل كان من الممكن إنهاء الحرب دون استخدام القنابل الذرية، وهل كان هناك ما يبرر عدم تحذير السكان في المدينتين؟ أما في إسرائيل فإن الأسئلة حول المسألة النووية كثيرة ومعقدة وذاتسمة خاصة.

هل من الممكن ألا تكون هناك سلطة عليا - وليس أطقم

أو لجان متخصصة أو عسكرية فقط - تناقش وتقرر إجراءات تحمى وجود دولة إسرائيل وسكانها؟ نقصد سلطة اتخاذ قرارات ومعها جهاز يسيطر علي القوي والأجهزة المعدة سلفاً لتنفيذ القرارات.

وهناك مسؤال لم يطرح حتى الآن ويجب طرحه بوضوح: ماذا مسيحدث في الفد؟ ماذا سيحدث داخل إسرائيل وفي المنطقة المحيطة بنا، وما الذي نتطلع إليه؟

الجانب الديموقراطي:

تقتضي مناقشة المسألة النووية التأكد من أن البحث والدراسة لا يجريان تحت ضغط الوقت، ومن أن هناك حفاظا على حق الجماهير في المعرفة في موضوع حيوي لا شبيه له ويجب علي القيادة أن تنقل المشكلة إلى أذهان الجماهير بكل خطورتها، وأن تعرفهم بالصعوبة النابعة من نقص الخبيرة في الجوانب الخياصية بهذا الموضوع وفي القرارات التي تتخذ بشأنه. الوضع يستلزم وجود هيئة عليا لاتخاذ القرارات تتميز بكفاءات خاصة وتتفهم الأزمة والمخاوف التي يعيشها المواطنون، وتكون لها خبرة في السيطرة على الوضع في حالة انهيار الأجهزة. كما يحتاج الأمر لتعريف التخصصات العلمية ومجالات النشاط النفسي التي بجب أن يكون ممثلوها جرزء لا يتجزأ من القيادة في أى نقاش وفي كل المراحل المتعلقة بالوضع الذي سينشأ في أعقاب التورط النووي.

إن إشراك القوى المثقفة في النقاش حول إدراج الخيار النووي ضمن وسائل حماية إسرائيل هو ضرورة تقتضيها الظروف الخاصة غير التقليدية النابعة من احتمال تتفيذ الخيار النووي.

لا يمكن أن يخطر علي بال أحد أن تتخذ الحكومة - أي حكومة أو المجموعة الوزارية الأمنية، أو لِجنة الشؤون الخارجية والأمن، أو أى تشكيل آخر قراراً في موضوع حيوي بالنسبة لإسرائيل بنفس الأسلوب الذى يتخذ فيه قرار برفض ضريبة أو بتعيين مراقب الدولة.

ورغم حسرية الفكر - التي تعستبسر جسرء من المجسمع الديموقراطي - فإن المسألة النووية بجوهرها الخاص غير التقليدي تستلزم التوسع في أدوات وسائل الفكر. وعلي حد قول البرت اينشتاين:"لقد تسببت القوة الذرية الطائشة في تغيير كل شئ، باستثناء أساليب تفكيرنا".

والخطوة الأولى المطلوبة هي توسيع واستخدام وسائل الفكر القومية الموجودة في مجتمعنا بوفرة، والسماح بالتعبير عن الأراء والمواقف في هذا الشأن.

ولأن المسألة النووية "كبيرة "علي حياتنا، وبسبب جسامة الخطر الذي لم تعشه البشرية مطلقاً، لا يجبأن ننظر إليه كما لو كان ظاهرة معروفة، أو نعتمد على ردود فعل "الأمن"، بل يجب بذل قصاري الجهد من أجل "إثراء" أساليب الفكر والدراسة التي تساعد على إبعاد إسرائيل عن حافة الهاوية، ويجب أن تتطرق الأفكار والدراسات -دون تردد - إلى أسئلة وتساؤلات كثيرة منها:

هل هناك من يمكن أن تتعلم منه إسرائيل كيف تتصرف فى منطقة تعرضت لضرية نووية؟

بافتراض عدم توفر خبرة أو عدم إجراء مناورة تدريبية "لحدث "نووي، هل هناك في المالم من أعد سيناريو عن "اليوم التالي"؟

حيث أن إسرائيل لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم واضح مع دولة عظمي مثل الولايات المتحدة حول المسألة النووية، هل تتمتع بالحرية في اتخاذ ما تراه من قرار، وبدون قيود؟ لم تتوصيل إسرائيل حتى الآن إلى تفاهم مع جيرانها -وعلي راسهم مصر - حول المسألة النووية.

يمكن أن يكون التهديد النووي – بوصفه تهديداً للمنطقة كلها - عنصر تقارب بين الجيران، نقول وأيدينا فوق قلوبنا: هل تستطيع القيادة الإسرائيلية أن تقول إنها بذلت قصاري جهدها واستنفذت كل السيل السياسية من أجل الحيلولة دون نشوب مواجهات عسكرية مع الجيران ومن أجل درء خطر وقوع حروب أكثر اتساعا؟

الاتجاه الصحيح لحل الصراعات هو التفاوض والمحادثات المباشرة، وبأسلوب الوضاق - بدلا من الصراع النائم أو المتفجر، لقد أيقظت مسيرة السيلام الآمال في المنطقة كلها (وفي العالم)، وأثبتت في القترة التي تلت أوسلو أن هناك ما يمكن الحديث عنه وأن هناك من يمكن التحدث معه، ورأينا النور في نهاية النفق.

وفي الواقع الحالي، إذا لم نعمل على الحيلولة دون وقوع مواجهة عسكرية سنتسبب في الاقتراب من حافة الحرب، وليس هناك من يعرف الشكل الذى ستكون عليه هذه الحرب ومن سيقف مع من.

وهنا تظهر المسألة النووية التي تتطلب " اهتماما "مبكرا قبل أى شئ آخر. لا يختلف أحد على أن لإسرائيل رغبة قوية في عدم التورط في حدث نووي داخل حدودها وفي المنطقة المحيطة بها.

الحرب في المنطقة - أي حرب - قد تستخدم الأسلحة النووية، وخاصة في الحالات الحرجة وفي ظل سيطرة الحكام الدكتاتوريين وأمشالهم، والخيار النووي لا يمنع الحرب منعاً تاماً ، لأنه لا يهدد الحكام الطغاة الذين قد يحصلون علي دعم نووي من الآخرين.

يمكننا القول بأن التورط في حدث نووي يشكل خطرا كبيرا علي إسرائيل، يفوق أي تقدير يعتمد على الخيار النووي كواق ومانع للحرب. بناء علي ذلك فإن الحاجز الذى يجب وضعه في مواجهة الأسلحة النووية في المنطقة هو منع الحرب، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نقصد بكلامنا هذا أن تتخلى إسرائيل الآن عن الخيار غير التقليدي الذي طورته، ولكننا نتطرق في كلامنا إلى نظرية الأمن الأساسية بشأن القدرة النووية كعنصر من عناصر منظومة حماية وجودنا. لقد كان إدراج القدرة النووية ضمن النضال من أجل وجود وسلامة إسرائيل، ضرورة اقتضاها الواقع آنذاك، وهذا يستلزم دراسة مجددة في أعقاب التطورات في المنطقة وفي العالم ذو الصلة بالأسلحة النووية. إن تجاهل الموضوع وتجاهل مناقب شته لا يقود إلى حل للإشكالية المطروحة.

لا شك أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق التفاهم في

مجالات كثيرة ومشتركة، ولكن لا يجب أن ننسى أن الأمر يتعلق بصفة أساسية بموضوع التهديد النووي كتعبير عن القلق الذي يلبد سماء المنقطة كلها بالغيوم.

### البحث عن الطريق:

أ - التفسير المقبول لقرار إسرائيل في الخمسينيات بشأن ضرورة تطوير خيار نووي لحمايتها، يكمن في الرأى القائل بأن قوتها التقليدية لن تستطيع الصمود للأبد وأن قدرتها علي الردع من المحتمل أن تتاكل. في مقابل ذلك، فإن الخيار النووي يعتبر سلاح ردع حاسم، ولن تستطيع أي دولة في المنطقة أن تهدد وجود إسرائيل عندما تعرف أنه في حالة تمرضها لأى خطريهدد وجودها سوف تستخدم الخيار الذري الذي تمتلكه.

والآن، بعد ما يزيد على أربعين سنة، وفي عصر التغيرات العالمية والإقليمية، والاهتمام النووي من حولنا وفي المنطقة البعيدة - القريبة (الهند - باكستان)، ظل وضع إسرائيل في المنطقة بلا أى تغير للأفضل، وهو الأمر الذي يقتضى فكرا قوميا شاملاً ودراسة الطريق من أساسه . هل ما تزال المواجهة العسكرية والأحداث الدموية الوحشية التي فرضت في ظروف مختلفة تماماً في فترة تكوين الدولة، هل ما تزال قائمة الآن، وهل المواجهة هي السبيل الوحيد والأساسي؟

منذ الأيام الأولى للدولة، التي بدأت خطواتها بالاختبار الصعب والكبير المتمثل في حرب الاستقلال، تركزت الجهود علي بناء قوة دفاعية، تستطيع الصمود أمام كل اختبار وعلي طول الطريق، وقد كبرت القوة وأصبحت قوة عسكرية ممروفة في المالم، وأصبحت الدولة عنصرا له ثقله الكبير في المنطقة، ورغم كل هذا فإنها حتى الآن لا تعيش في ظروف من السلام وحسن الجوار مع البيئة المحيطة بها مباشرة،

ب- ألا يقتضي وضعنا "السيئ "في المنطقة التفكير في تغيير الاتجاه وتعزيز التعاون مع الجيران، في كل المجالات، وليس فقط استمرار حالة التأهب للمواجهة التي تعلو وتهبط. في النقطة الزمنية التي وصلنا إليها الآن لا يجب تجاهلِ السؤال الماثل أمامنا: حيث أن السلاح النووي أصبح خطراً يهدد البشرية، وفي أعقاب ذلك تزايد الاعتراف الأساسي في العالم بحدود القوة، هل مسموح لإسرائيل أن تبنى دعامتها الأمنية والوجودية على الردع النووى بصفة أساسية، وهو ما يتجاوز الحدود المتعارف عليها؟

هل من الذكاء عدم بناء أمن إسرائيل - علاوة على قوتها المسكرية - علي أساس سياسة الحوار المباشر مع الجيران، في كل المستويات المكنة، بل وأيضا على أساس مشاكل القضية النووية في المنطقة، ومرة أخري نقول: لا لاستمرار التهديد والمواجهة والتدهور، ونعم للحوار. ها نحن منذ بضع سنوات فقط كنا نحلم ونحن نرى اللقاءات والمحادثات مع الجيران، ونري زعماء الدول وهم يخططون للتعاون في مختلف المجالات - وهو ما يمكن أن نعتبره إنضراجة لم نعرفها منذ قيام الدولة. هناك سبيل آخر، وجيراننا من حولنا مستعدون لهذا.

# مناظرات ۵

# عرض وتقييم لؤتمر هرتزليا الثاني

الذي حضره رئيس إسرائيل و باراك ونتانياهو وبيريز ومدير المخابرات الأمريكية السابق)

سامح محمود

باحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية

### أولا: المقدمة :

The In- التجيات stitute of Policy and Strategy INTER التابع للدراسات المقسارنة -Stitute of Policy and Strategy هرتزليا المدراسات المقسارنة -DISCIPLENRY CENTER - HERZILYA مؤتمره السنوي الثاني خلال الفترة من ١٦-١٨ ديسمبر ١٨-١٦ تحت عنوان « التوازن بين القوة القومية الإسرائيلية و الأمن THE BALANCE OF ISRAEL'S والأمن STRENGTH AND SECUR- NATIONAL STRENGTH AND SECUR وقد حدد الأستاذ الدكتور/ عوزي آراد مدير المهد الهدف من هذا المؤتمر السنوي (الثاني) الهام وذلك في تحليل مناحي القوة والأمن القومي الإسرائيلي، وفي هذا السياق عرف القوة القومية بأنها المصادر التي تستطيع الدولة أن توظفها في الوقت الحاضر للحفاظ علي أمنها المستقدلا .

وسوف نعرض في التقرير لأهم ما ورد في المؤتمر من كلمات وأهم ما قدم من أوراق (ولن نتقيد في هذا الصدد بجدول أعمال المؤتمر) بالإضافة إلي تقييمنا لما ورد في المؤتمر من اطروحات وكذا للوضعية الحالية و المستقبلية للصراع العربي / الإسرائيلي:

كلمة ايهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق

أستهل باراك كلمته بالإشارة إلي ارتكاز أمن إسرائيل القومي وقوتها على أربعة محاور:

۱ - القوة القومية لإسرائيل والتي تتضمن قوتها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الخ

٢ -علاقة إسرائيل الخاصة و الحميمة - IN TIMATE بالولايات المتحدة الأمريكية .

IN- قدرة إسرائيل علي التمتع بالشرعية الدولية -TERNATIOANL LEGITIMACY

٤ - وحدة إسرائيل الداخلية

و أكد علي أن كل شيء قد تغير بعد أحداث ١١ سبتمبر وان ذلك يخلق فرصاً وفي نفس الوقت مخاطر كثيرة وكبيرة وبالتالي يجب علي إسرائيل أن تتعامل وتتفاعل مع الواقع العالمي الجديد بكل حكمه .

وحلل باراك الجهود الدولية الحالية لمواجهة الإرهاب فأشار إلي ان الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه أفغانستان في المرحلة الأولي من مكافحتها للإرهاب، وآكد علي أن المواجهة مع الصومال واليمن والسودان ستكون في المرحلة الثانية ، وستشمل المرحلة الثالثة تفكيك قواعد الإرهاب في كل من سوريا و لبنان وفي المرحلة الرابعة سيكون علي الولايات المتحدة مواجهة العراق وستطيح بنظام صدام حسين ، وأن ذلك سوف العراق وستطيح بنظام صدام حسين ، وأن ذلك سوف الإرهاب حتى لا يتم مواجهتها أيضاً لرعايتها و إيوائها للإرهاب ( وأشار إلي أن مواجهة إيران سوف تكون الأصعب خاصة مع تطوير طهران لأسلحة غير تقليدية ).

وشدد علي أن جميع هذه النطورات والأحداث سوف تكون لصالح إسرائيل الا أنه وفي ذات الوقت سوف تواجه إسرائيل أربعة إشكاليات:

- ١- الصراع مع الفلسطينيين
- ٢- الصراع الداخلي مع عرب إسرائيل
- ٢- التشققات و الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي
  - ٤- تركيبة الحكومة الإسرائيلية

وعن المشكلة الفلسطينية اقترح باراك خطة من ثلاثة

أُولاً: حـــرب بلا هوادة ودون تراجع مع الإرهاب (الانتفاضة)

ثانياً: تنفيذ سياسة الفصل من جانب واحد -Uni lateral Separation مع الفلسطينيين وذلك علي

مدار أربعة سنوات علي أقصي تقدير "والا سوف نتحول إلى جنوب أضريقيا أو البوسنة "عودة التفاوض مع الفلسطينيين خاصة وأن إسرائيل في حاجة إلى المحافظة على شرعيتها الدولية .

ثالثاً: إقامة سبعة (٧) تجمعات استيطانية تشكل ما نسبته ١٠٪ من "الأرض " ليعيش بها ما يزيد علي ٨٠٪ من المستوطنين الحاليين، بالإضافة إلى ذلك الاحتفاظ بـ ١٥٪ من "الأرض "لأسباب أمنية و الأنسحاب من بقية الأراضي تماما ، وشدد على أن هذه الخطوة أساسية جداً للمحافظة على الأغلبية اليهودية لإسرائيل وأنه سيكون على إسرائيل بعد ذلك " بناء سور في مواجهة الفلسطينيين ، أما عن القدس فيتم بناء سورين الأول مع الحدود الخارجية والثانى بين الأحياء اليهودية و الأحياء العربية ".

كلمة الجنرال/شاؤول موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي أكد الجنرال موفاز علي أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب سيكون لها أثارا متعددة علي منطقة الشرق الاوسط، فالولايات المتحدة تعهدت بمحاربة الإرهاب في كل بقاع الارض، "بما في ذلك المنطقة التي نعيش عليها "وشدد على أن جيش الدفاع الإسرائيلي وبالرغم من أنه منشغل في "حرب "حالية إلا أنه يعد العدة ويجهز نفسه للحرب القادمة.

" فجيش الدفاع قد قرر تقوية وإعادة هيكلة قواته الجوية ، وقطاع المخابرات ، وكذا تطوير أسلحة ذكية -IN .TELLIGENT WEAPONS"

وناقش موفاز المواجهة الحالية مع الفلسطينيين فأشار إلى أن هذه المواجهة ذات طبيعة مركبة ، عسكرية واقتصادية وإعلامية وكذا في الاستعداد الذهني أوالتركيبة الذهنية MINDSET وفي هذا السياق أكد موفاز على أن العنف الفلسطيني الحالي جاء كقرارً إستراتيجيا فلسطينيا تماشي مع المنطق والسلوك الفلسطيني الذي يعبر عن عدم رضاءه عما دار على مائدة المفاوضات (خاصة بالنسبة للقدس و اللاجئين) و "أن الفلسطينيين يعتقدون أنه عن طريق الدماء سوف يتمكنوا من إضعاف الموقف التفاوضي الإسرائيلي "وأنهم يأملون بان تكون *هذه هي* المعركة الأخيرة ويوجهون رسالة واضحة لإسسرائيل بأنها لن تتعم بالسسلام أوالأمن طالما هناك احتلال .

وقد حدد الجنرال موفاز المجموعات الثلاثة التي تهاجم إسرائيل:

١ - النظمات الإسلامية (حماس - الجهاد الإسلامي) ٢ - فتح - التنظيم

٣ – أجهزة الأمن الخاص بالسلطة الفلسطينية .

وأكد علي أن الخلافات والإختسلافات بين هذه المجموعات الثلاثة تتلاشي وتذوب عند القيام بعمليات إرهابية وأشار إلي وجود إحسائية توضع علي أن ٧٠

إسرائيليا قد لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة لأعمال إرهابية قام بها رجال أجهزة السلطة الفلسطينية وهي التي كان من المفترض أن تكافح الإرهاب ولا تقوم به.

وعرض موفاز لمراحل العنف الفلسطيني الموجه ضد إسرائيل والتي حددها بستة مراحل:

١ - العنف الفلسطيني المنظم وهو العنف الذي بدأ مع سبتمبر ٢٠٠٠ ونتج عنه الانتفاضة الثانية ، وقد قام بها الفلسطينيون بهدف "تدويل الصراع"

٢ - الإرهاب الموجه إلى إسرائيل من المنطقة والخاضعة تمامأ للسلطة الفلسطينية وهي المرحلة التي انتهت بقرار من عرفات.

٢ - الإرهاب ضد المستوطنين والجنود في غزة و الضفة

٤ - الإرهاب ضد المدنيين الإسرائيليين داخل الخط الأخضسر وذلك بهدف إضعاف الروح المنوية وبالتالي التوصل إلى تنازل أو تسوية ( وهذه المرحلة انتهت في ١١ سبتمبر عندما نزعت الشرعية عن مثل هذه الاستراتيجيات).

٥ - الإرهاب المنظم و المتفق عليه ( والتي قامت بها جماعات المعارضة الفلسطينية وبتنسيق شخصي مع

٦ - الشهر الحالي ( ديسمبر ٢٠٠١ ) حينما تعرضت إسرائيل لموجة غير مسبوقة من الإرهاب ضدها حيث قتل عشرات الإسرائيليين.

وخلص الجنرال / مسوفساز إلى أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن مطالبهم وأنهم علي استعداد لجر المنطقة إلي أزمة أو لمواجهة عسكرية من أجل تحقيق مطالبهم ، وفي مواجهة ذلك أكد علي ضرورة بل حتمية تماسك اسرائيل وعلى اعتماد وتنفيذ سياسة النفس الطويل وعلي وجوب عدم إشمار الفلسطينيين بأنهم قد حصلوا علي مكاسب من إرهابهم وفي المقابل يجب علينا التخفيف عن الأغلبية الفلسطينية غير المشاركة في هذه الحملة الإرهابية ، وان نتجنب إصابة المواطنيين الأبرياء.

وأكد موفاز على أن جيش الدفاع قد قرر عدم فتح جبهة أخري في الشمال خلال انشغاله بالصراع مع الفلسطينيين ، في حين أنه شدد علي إن إسرائيل سوف تحمل سوريا المستولية الكاملة في حالة إندلاع أي أعمال عنف من لبنان .

وأشار إلي أن جيش الدفاع قد حاول عدم اللجوء للاحتياط بقدر الستطاع الاأنه يجب علينا لمواجهة الازمة الحالية تغيير هذه السياسة ولأجل غير مسمي.

كلمة شيمون بيريز وزير خارجية إسرائيل الحالى استهل بيريز خطابه بالتساؤل "ماذا سنكون عندما

وبدء في طرحه فأشار إلي أن المشكلة الأولى التي تواجهها إسرائيل هي الحفاظ على الطبيعة اليهودية للدولة ، مؤكداً علي أن هذا الأمر أصبح معرض لخطورة

71

كبيرة وواضحة حالياً ، المشكلة الثانية هي الحفاظ علي الروح المعنوية والقيم الاخلاقية للشعب اليهودي ، وأكد علي أن كون إسرائيل دولة محتلة يفسدنا. بقدر ما يؤذي الأخرين المشكلة الثالثة وجوب دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار بيريز إلي أننا "ستطيع أن نتوصل إلي اتفاق مع الفلسطينيين إذا ما توافرت لدينا الشجاعة الكافية "، فالفلسطينيين يطالبون بكل أراضى ١٩٦٧ بالإضافة إلي القدس مع الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين "، وشدد علي أنه من المكن أن نصل إلي اتفاق حول حدود ٢٧ ونؤجل موضوع القدس واللاجئين ، وعن هذين الموضوعين (أي القدس و اللاجئين ) أشار إلي انهم أقل تعقيداً في الواقع العملي مما هو موجود عل الورق فاليهود لا يذهبون إلي الحرم الشريف TEMPLE MOUNT وأشار إلي أن "اعرافنا "لا تتطلب منا الذهاب إلي هناك قبل ظهور المسيح .

وعن اللاجئين أكد علي أننا يجب أن نؤكد للفلسطينيين بأننا لا نستطيع أن نساوم حول هذا الموضوع وذلك لأننا يجب أن نحافظ علي الأغلبية اليهودية داخل الدولة (وأشار إلي أنه لا يعرف أن كان الفلسطينيين سوف يتقبلون هذا الطرح أم لا ، ولكنه شدد علي أن هناك "شيء ما" من المكن البناء والتفاوض حوله .

وقد أفاد بيريز بإمكانية التوصل إلي اتفاق حول الموضوعات الأولى ومع القيادة الفلسطينية الحالية وفي زمن قصير للغاية مع ترك موضوعي القدس واللاجئين لمرحلة لاحقة حتى ينضجوا TO RIPEN وشدد علي أن مصلحة إسرائيل تكمن في إنشاء دولة فلسطينية علي الأراضي المحتلة ، مؤكدا علي أن الأجيال الإسرائيلية القادمة لن تقبل فكرة الاحتلال هذا بالإضافة إلي أن ذلك يضمن الحفاظ على الأغلبية اليهودية داخل الدولة .

وعن الاقتصاد أشار بيريز إلي أن الحقبة الزراعية قد انتهت وان صلة إسرائيل بالعالم حالياً يجب ألا تكون الزراعة - كما كانت في السابق - ولكن يجب أن تكون التكنولوجيا مؤكداً على أن اسلوب مواجهة إسرائيل لأعدائها يجب أن يكون "بعدم حقنهم بالأنتراكس "ولكن بالتكنولوجيا المتقدمة أي خلق الاحتياج للتكنولوجيا الإسرائيلية ، مما سيجعل الشعوب المعادية لإسرائيل والمساندة للإرهاب تعمل على القيام بمكافحة هذا التوجه من داخاها.

ورداً علي سؤال حول اتفاقية أوسلو أكد بيريز علي أن المشكلة لم تكن في الاتفاقية ذاتها "ولكن المشكلة التي نواجهها حالياً نابعة من انه قد تم إيقاف اتفاقية أوسلو " HAD BEEN STOPPED.

ورداً علي سؤال أخر حول ما إذا أتيحت الفرصة لبيريز للحديث إلي الشعب الفلسطيني فماذا سيقول له فأفاد بيريز بأنه سيقول لهم بأنه متعاطف مع مأساتهم وأنه لا يريد أن يحتل أراضيهم ".

كلمة بنيامين نتنياه ورئيس وزراء إسرائيل السابق

أكد علي تفاؤله الشديد وذلك بعد إدراك إسرائيل خلال العام الماضي (٢٠٠٠) خطورة الوضع السياسي الحالي وقيامها بمواجهته بحرم مما سيمنح إسرائيل القدرة علي تفييره.

وأكد علي أن للعولمة أثاراً إيجابية كبيرة علي إسرائيل خاصة في المجال الاقتصادي ، كما أشار إلي أن ملايين العرب يشاهدون الآن قناة الجنزيرة - دون أية رقابة أو محظورات - مما يعطينا الأمل في ميل هذه المجتمعات للديمقراطية.

وعن أحداث ١١ صبتمير أكد على أنها تصب في صالح إسرائيل أيضا خاصة و أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت ثلاثة معايير او مبادئ لتحديد الإرهاب ومن يقوم به:

الوضوح الأخلاقي: فالولايات المتحدة قد فرقت بين الإرماب و بين الدفاع عن النفس وأكدت علي أنه "لا يوجد شيء "يبرر الإرهاب.

الوضوح الاستراتيجي حيث أكد الرئيس بوش علي عدم وجود فرق بين الانتحاريين وبين من يرسلونهم فالفريقين يتحملان المسئولية كاملة .

حتمية الانتصار : فالولايات المتحدة تري ضرورة بل حتمية الانتصار علي الإرهاب .

وفيما يتعلق بالأولويات القومية الإسرائيلية أكد علي أنه علي إسرائيل حماية مواطنيها من الهجمات غير التقليدية (وأن العراق وإيران هما أخطر أعداء إسرائيل في هذا الصدد) مشدداً علي وجوب عمل إسرائيل الولايات المتحدة لوقف هذا التهديد.

وشدد علي أن رؤية إسرائيل تنفق تماماً مع رؤية الولايات المتحدة ، حول أحداث ١١ سبتمبر ، وعلي أنه حان الوقت لمواجهة الدول التي تأوي الإرهاب .

وأشار إلى أن إسرائيل ستجد كل التأييد من الشعب الأمريكي إذا ما أطاحت بالسلطة الفلسطينية الحالية مؤكداً علي أن الإطاحة بعرفات سوف تستعيد هيبة و قدرة الردع الإسرائيلي وأن ذلك سوف يدفع القيادة الفلسطينية القادمة لمواقف أكثر اعتدالا خاصة بالنسبة لموضوع اللاجئين وعودتهم إلى أراضي إسرائيل.

واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد علي ضرورة تركيز إسرائيل في المرحلة القادمة علي ٣ مجالات من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

### كلمة الدكتور/ شلوموبن عامي

القائم بمهام وزير خارجية إسرائيل السابق (حزب العمل) أوضع بن عامي أن العولة تفرض علي الشعوب أنماط معينة من السلوك NORMS في شتي المجالات وبالتالي فلا يجب ولا يصح في إطار العولة أن تنفرد دولة بعينها بسلوك منفرد ، وفي هذا السياق لا يجب أن تركز إسرائيل في علاقاتها مع السلطة ومع جيرانها العرب علي قوتها العسكرية فقط "ولكنه أستطرد وأضاف بأنه في نفس الوقت لا يجب أن نعتمد علي أن هذه الأنماط

العالم "هذا بالإضافة إلي ضرورة زيادة معدل المواليد داخل الأسرة اليهودية الواحدة وبالتالي داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل ككل.

كلمة جيمس وولسي مدير المخابرات الامريكية ال CIA السابق:

أستهل WOOLSEY كلمته بالتأكيد على أننا في لحظة تاريخية تمنحنا فرصة للإطاحة بصدام حسين خاصة وأن هناك بعض الادلة على ضلوع العراق في احداث ١١ سيتمير وكذا ضلوعه في موجة هجمات الانتراكس التي تعرضت لها الولايات المتحدة مؤخراً، وأفاد سيادته بأن مهمة الاطاحة به سوف تحتاج مابين ١٠٠-١٠ ألف من القبوات الأمريكية منشيراً إلى ان واشنطن لن تحتاج إلى تحالف دولي لإتمام هذه المهمة ولكن إلى مساندة تركيا فقط هذه المرة .

وأشار إلي وجود مصادر أخري للارهاب الدولي وأكد علي أن الاطاحية بصيدام حسين من المكن أن يقنع دولاً أخري (مسميا ايران) بالعدول ونفض يدها من الارهاب، واوضح بأن المهمة سوف تكون طويلة المدي ولها ضحاياها ولكن يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو دعم وتنمية الديمقراطية في الشرق الاوسط

وفي ختام كلمته أكد علي أن أمريكا قد عادت وبروح لم يراها العالم منذ فترة طويلة إلى سابق اهتمامها بالعالم.

### كلمة الجنرال عوزي ديان

رئيس مجلس الأمن القومي - مكتب رئيس الوزراء

أعرب لجنرال ديان عن قلق إسرائيل من سوريا وحزب الله "خاصة وأنهم سوف يكونوا ضمن المرحلة الثانية من المواجهة الدولية ضد الارهاب "وأرجع مصدر القلق الإسرائيلي إلي تزايد صعوبة مواجهة الدول المساندة للارهاب خاصة إذا ما كانت تمتلك أو تستطيع أن تمتلك أسلحة غير تقليدية ، إلا أنه أشار إلي أن النقطة الايجابية في هذه المعركة هو أنه باستطاعة إسرائيل وفي سنوات قليلة إصابة هدفين بضربة واحدة (القضاء على الإرهاب - وكذا القنضاء على امتلاك بعض الدول المساندة للارهاب والمناهضة لإسرائيل لأسلحة غير تقليدية) كما أوضح خطته لكافحة الإرهاب مشيرا إلي أنها تتكون من خمسة مكونات: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية و قانونية و الدائرة الأخيرة معلوماتية وتعليمية.

وشدد على ان مواجهة الارهاب يجب أن تأخذ أبعاداً ئلائة :

داخلياً: بالرد الموجع على الإرهابيين الذين يقومون بعمليات داخل إسرائيل وكذا الذين يرسلونهم أو يوجهونهم للقيام بمثل هذه العمليات ، والنطاق الثاني : توسيع دائرة المواجهة لتشمل الدول والمنظمات التي تؤويهم وتأمن لهم البنية التحتية ، والنطاق الثالث مواجهة مصادر أو منابع الصراعات كمحاولة لمنع مسببات الارهاب من النشوء أو

وفي هذا السياق أعلن الجنرال DAYAN عن

الدولية سوف تأمن إسرائيل بل يجب العمل على تأمين أنفسنا "و"يجب على إسرائيل أن تحافظ على هويتها كدولة يهودية ديمقراطية "، وأشار إلى أنه تم مناقشة العلاقات الدولية لإسرائيل علي المدى القصير، وفي هذا السياق برزت المشكلة مع الفلسطينيين والحاجة إلى معالجة هذه المشكلة لأنها تضر بعلاقات إسرائيل مع العسالم بأسسره ENTIRE WORLD. وعلي المدي البعيد تم التركيز علي علاقات إسرائيل بأوروبا والصين والهند وروسيا وقد قامت مجموعة العمل التي شكلت في إطار هذا المؤتمر بوضع تصبور يدور حول تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الانتصار على الارهاب وأن الدول العربية سوف تتتهج النهج الغربي وستركز علي النمو الاقتصادي و الاستقرار وأنه مع إرادة وزعامة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن ضم إيران و العراق في داخل هذه الإطار الاأن جزء من مجموعة العمل نظرت إلي الستقبل بطريقة أكثر تشاؤما فلم تستبعد سقوط النظام المعتدل في مصر متوقعة أن يؤدي ذلك إلي تكوين جبهة عريضة في مواجهة إسرائيل.

ولمواجهة هذين السيناريوهين (المتفائل والمتشائم) جاءت الخلاصة بانه علي إسرائيل الا تتجاهل جيرانها العرب من أجل الاندماج في الغرب وان افضل احتمال لإسرائيل هو تهدئة الصراع وليس حله.

وفي الخلاصة أكد بن عامي علي أنه على الدبلوماسية الإسرائيلية تعميق وتركيز رهانها على الاقتصاد والتكنولوجيا و الاندماج في المنظمات و الهيئات الدولية.

### كلمة موشيه كاتساف رئيس إسرائيل

أكد كاتساف علي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها إسرائيل قد فرضت علينا الكثير من التساؤلات وكذا التحديات ، وان هذه التحديات ( قاصداً العنف الفلسِطيني /الانتفاضة الثانية ) سوف تتحدد نتائجها طبقا لقوة وتماسك الشعب الإسرائيلي ، وقد شدد على أن إسرائيل تحتاج إلى تعميق وحدتها من أجل البقاء ومن أجل استمرار قدرتها على التفاوض والتسوية ، وفي ختام خطابه أكد على أن إسرائيل في حاجه ماسة إلى يهود الخارج خاصة لمواجهة الارهاب الإسلامي المتطرف.

كلمة سالى مريدور

رئيس الوكالة اليهودية ورئيس المنظمة الصهيونية العالمية

أكد مريدور على أهمية الدور الذي يقوم به يهود الخارج ، الا أنه تساءل: من يستطيع أن يضمن مساندة اليهود لإسرائيل بعد ٢٠ عاماً من اليوم ؟ مشيراً إلى أن مساندة يهود الخارج لإسرائيل منذ ٣٠ عاماً كانت أكبر

وأكد على أن الإشكالية الديموجرافية التي تواجهها إسرائيل حاليا يكمن حلها في توسيع الهجرة إلى إسرائيل ، مذكرا "ليس من أوروبا فقط ولكن من جميع أنحاء

إعتىزام الهند إرسال ممثلا لها إلى إسرائيل خلال شهر يناير القادم ٢٠٠٢ للتباحث حول كيفية إنشاء فناة ثنائية لمكافحة الإرهاب، وأشار سيادته إلى أنه تم التوصل إلى جدول عمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الشئون القانونية والبحث التكنولوجي والتنمية ومجالات أخرى مؤكدا علي أن هذا الاتفاق قد شمل دولا أخري لم

كلمة ناتان شارانيسكي وزير الأبنية و التعمير

شدد السيد/ شارانيسكي على أهمية دور يهود الخارج الـ DIASPORA فيما يقدمونه من دعم لإسرائيل متذكرا تجربته الشخصية في ذلك عندما كان مازال يعيش في بلده الأصلى روسيا ، وعن علاقات إسرائيل مع روسيا أشار إلي أن الرئيس بوتين يعتقد بأن علاِقاته مع إسرائيل تمثل بابا لعلاقات جيدة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الامريكية ، مشيرا إلى أن ذلك كان له انعكاساته الايجابية على وضعية اليهود في روسيا "والتي تتحسن كل يوم "، وفي نفس الوقت على موقف روسيا من الصراع العربي الإسرائيلي والذي يتحول الأن لصالح الرؤية الإسرائيلية.

كلمة البروفيسور أرنون سوفير ARNON.PROF SOFER

الأستاذ بجامعة حيفا

حذر السيد/ سوفير من مواجهة إسرائيل لمشكلة ديموجرافية كبيرة عام ٢٠٢٠ وذلك لأنه سوف يتواجد بها مليون يهودي متشدد ORTHODOX وكذا ما ينامز مليوني عربي ، وأن ذلك سوف يؤدي إلى شلل أعهال الكنبست تماما كما قد ينتج عنه هجرة الأغلبية اليهودية الحالية وأشار إلي أنه إذا لم يتم تطبيق سياسة الفصل فسوف يطوق إسرائيل ٦ مليون عربي في المنطقة منهم ما يقرب من ٥و٥ مليون يعانون من فقر شديد.

وللخروج من هذا المأزق طرح سوفير فكرة وهي "بأنه يجب الا تكون إسرائيل دولة ديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا هو التوجه الحالي للدولة ، واننا علينا "توطين الدروز والبدو والمسيحيين من عرب إسرائيل "و يجب علينا أن نضع بعض المدن المكتظة بعرب إسرائيل مثل أم الفحم داخل أو ضمن الحدود الفلسطينية ".

وفي هذا السياق أشار إلى أن هناك ما يقارب الـ ١٥٠ ألف لاجيء فلسطيني يعيشون ضمن أو داخل الحدود الإسرائيلية حاليا وبطريقة غير مشروعة.

وردا علي ما ذكره السيد SOFER أكدت GEULA COHEN عضو الكنيست الإسرائيلي السابق علي أنه في حالة وجوب الاختيار بين الديمقراطية ( والقيم اليهودية ) وبين بعض القطع من الأراضي فهمي تفضل الأختيار الأول أي الديمقراطية.

كلمة البروفيسور ياثيل تامير الأستاذة بجامعة تل أبيب استهلت تامير كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار إسرائيل كدولة يهودية وفي نفس الوقت ديمقراطية وعلى ضرورة إقامة حدود واضحة مع الفلسطينيين مع

تشديدها علي أن تطبيق سياسة الفصل -SEPERA TION هام للغاية وذلك للمحافظة علي يهودية الدولة ، وزيادة أمن المواطن الإسرائيلي وتقليص الاحمتكاك مع الفلسطينيين . وفي هذا السياق أشارت إلى أن الفصل أحادي الجانب -UNILATERAL SEPERARA TION سيكون له بعض السلبيات وحددتها بالتالي: احتمال إعلان الدولة الفلسطينية ، وإحتمال إلغاء بعض الاتفاقيات المعقودة بين إسرائيل وجيرانها وإحتمال أن يزيد ذلك المنف ويزيد المقاطعة العربية .

وشددت على عدم مساندتها لرأي والذي ينادي بإعادة ترسيم حدود إسرائيل بحيث يتم نقل عدد من المدن الكثيفة بالعرب ( عرب ٤٨ ) إلى الجانب الفلسطيني محذرة بأن ذلك سوف يفتح ملف حدود ١٩٤٨ ، وبالتالي خلصت السيدة TAMIR إلى وجوب التوصل إلى تسوية لبعض الأجراء من الصراع مع الفلمطينيين وكدا مع الدول العربية .

كلمة السيدة كوند اليزارايس CONDALESSA

مستشارة الأمن القومي الأمريكي

(القترايس كلمتها عبرقناة بث تليفزيوني مباشر) أكدت رايس علي ان علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل

نابعة من مبادئ وقيم مشتركة وان هذه العلاقات "لم تكن أضضل في أي وقت مضي "، وفي هذا السياق نقلت تحيات الرئيس بوش الشخصية لجميع السادة الحضور.

وحول الارهاب شددت المسؤولة الأمريكية علي أن الرئيس بوش لا يفرق بين "إرهاب جيد "وإرهاب سيء ا ويعتقد باننا لا نستطيع ان نحارب القاعدة ونعانق حماس YOU CAN'T FIGHT AL-QAIDA AND " HUG HAMAS وبالتالي فهو يطالب الرئيس عرفات بالقبض علي ناشطى حماس وتفكيك قواعدها والتحرك في اتجاه تحقيق السلام كما أن واشنطن تؤكد على أنه لا يمكِن تحقيق هذا السلام الا بعد أن يتلاشى الإرهاب، وردا على سؤال حول ان كان هناك نية لعقد اتفاقية دفاع مشترك بين إسرائيل و الولايات المتحدة الأمسريكية أشارت رايس إلي أن واشنطن ساندت و ستساند إسرائيل في جهودها لحماية نفسها وانه على اسرائيل حكومة وشعبا ان تحدد المطلوب من الولايات المتحدة في هذا الصدد بروح وفي إطار منفتح.

كلمة بنيامين بين اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي

أشار إليمازر إلي اعتقاده بان أحداث ١١ سبتمبر + موجات العنف الفلسطيني الأخيرة + رفض الفلسطينيين للعروض السخية من باراك +انسىحاب اسرائيل من لبنان قد اثر علي استراتيجية الدفاع الإسرائيلية ، مشيراً إلى المخاطر غير التقليدية التي تواجها إسرائيل حالياً و المتمثلة في امتلاك بعض الدول المعادية لإسرائيل أسلحة الدمار الشامل مسميا إيران .

كلمة زفي زاميرت مدير مؤسسة BEN-ZVI

أن عرب إسرائيل يستمرون في الزيادة بمعدلات من أكبر معدلات الزيادة في العالم .

الوضع الاقتصادي للعرب داخل الاراضي -TER RITORIES سيستمر في التدهور خاصة في غزة وأنه حتي مع المساعدات الدولية ومع تدخل و مساندة إسرائيل فان ذلكِ لن يحول دون المزيد من التدهور الاقتصادي .

غالباً ، ما سوف يتم التوصل إلى عودة بعض اللاجئين إلى إسرائيل أو تعويض البعض الأخر منهم .

أن الصراع مع الفلسطينيين سوف يستمر لوجود تعارض أصيل ( وليس عرضي ) بين مصالح الطرفين .

أن الفجوة بين دخل الفرد في إسرائيل و بين نظيره في الدول الغربية سوف تزيد وذلك لوجود قطاعات داخل المجتمع في إسرائيل (البهود المتشددين أو الأصوليين ORTHODOX وعرب إسرائيل) يتزايدوا بشكل كبير ولا يشاركون في قوة العمل.

سوف يكون من المستحيل تقديم خدمات تعليمية و اجتماعية وصحية للمواطن الإسرائيلي تناهز المستوي الغربي ( وكما كان متوقعاً ومأمولاً في التوصل إليه من

الدكتور /دافيد ماريس DAVID HARRIS المدير السابق للجنة اليهودية الأمريكية -AMER ICAN JEWISH COMMITTEE

شدد HARRIS علي ضرورة مساندة يهود الخارج لإسرائيل مشيرا إلي وجوب القيام بذلك عن طريق الترويج و استخدام الأطروحات التالية:

إسرائيل دولة ديمقراطية وانه على الديمقراطيات مساندة بعضها البعض .

أن لإسرائيل رغبة عميقة في السلام وأنها علي استعداد لتقديم "تتازلات موجعة "من أجل تحقيق ذلك منحق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة العنف والإرهاب ـ

بالرغم من أن إسرائيل تمثل عودة اليهود ( الشعب و الديانة ) إلى أراضيهم إلا أنه و بعد مرور ما يزيد على ٥٠ عاماً منذ إنشاء الدولة مازال البعض يشكك في شرعية وجود دولة إسرائيل.

دان مريدور DAN MERIDOR عضو الكنيست الإسرائيلي

أكد مريدور على أن لعملية السلام إيجابية واضحة تمثلت في قبول الدول العربية لإسرائيل ، على الجانب الاخرمنذ مؤتمر مدريد وحتي الأن تبلورت سلبيتان رئيسيتان أولهما امتلاك أعداء إسرائيل لأسلحة غير تقليدية والثانية نمو التطرف الإسلامي وتنامى قدرته

وعن الصراع مع الفلسطينيين ( والذي وصفه بأنه قلب الصراع المربي /الإسرائيلي) شدد ميردور علي وجوب التوصل إلى "أتفاق معهم "خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إسرائيل متجهة إلى كارثة ديموجرافية، وفي

أشار إلي أن التعليم يزداد بين عرب إسرائيل بنسبة أكبر من اليسهبود، وأن ٢٥٪ من اليسهبود يتعلمبون في المدارس الدبنية الحريدية HARED ، وبالتالي ففي عدة سنوات قليلة سوف يصبح المتعلمين من العرب ومن خريجي المدارس الدينية الحريدية يمثلون نسبة كبيرة من المواطنين الإسرائيليين مؤكدا علي خطورة ذلك علي عجلة ودولاب الاقتصاد الإسرائيلي . .

كلمة الجنرال إيتان بن إلياهو -EITAN BEN ELIHAU

رئيس شركة EAST WEST VENTURES LTD,

أشار الجنرال/ إلياهو إلى بعض الموضوعات التي يمتبرها أساسية ويجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة الأمن والاستراتيجية الإسرائيلية:

حصر الصراع في حدود منخفضة الكثافة LOW .INTENSITY CONFLICT

أن كل صراع من الممكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية، وذكر أنه في الماضي طبقت إسرائيل مفهوم الضربة الوقائية الأولى في حين أننا الآن يجب علينا أن ننظر إلى مضاهيم أخري مثل الاحتواء CONTAINMENT وحصر الحرب في أراضي العدو ، الخ ،

وعن نوع الأسلحة التي يجب تطويرها أشار إلى أن إسرائيل قد عملت في الماضي لتطوير سلاحها الجوي لأنه كان السلاح الحاسم آنذاك ، "أما المواجهات القادمة فيجبأن نعد لها بالتركيز على القوات الأرضية بجانب القوات الجوية والقوات الخاصة والأقمار الصناعية والطائرات بلاطيار".

# كلمة البروفيسور بهيزل درور قسم العلوم السياسية -الجامعة العبرية

أستهل درور كلمته بالتشديد علي وجود جذور للإرهاب في الفكر و التاريخ الاسلامي إلا أنه أضاف "ولكِن علينا أن نتذكر - وبنفس القدر - بأن هتلر لم يكن مسلماً ".

أقترح DROR التنازل في الوقت الحاضر عن بعض القيم و المبادئ من أجل الحفاظ على قيم VALUES أكبر و أعمق ، موضحا "فسيادة الدول لا يجب أن يلتفت إليها إنكان الهدف مواجهة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب "وفي هذا السياق اكد على أنه على إسرائيل التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر الارهاب وفي نفس السياق يجب علي إسرائيل الاقتراب بقوة من الاتحاد الأوروبي ، وإلي التوصل إلي "تفاهم ما مع الدول العربية من أجل إقناع بعضها بعدم استخدام الصراع العربي/ الإسرائيلي للوقوف ضد التوجه الدولي المواجه للإرهاب والدمار و القتل الشامل.

كلمة اسحاق رافيد ITZHAK RAVID

المدير السابق لمركز الدراسات العسكرية RAFAEL بدء رافيد كلمته بعرض بعض الأرقام حول ديموجرافية الصراع العربي/ الإسرائيلي فأشار إلي النقاط التالية:

40

هذا السياق طرح خمسة خيارات :

ا عادة احتلال الضفة الفربية وغزة ، مذكراً "ولكن إسرائيل لم تتعم بالأمن قبل اتفاقية أوسلو ".

٢ - التـأكـيـد علي أن إسـرائيل لن تتنازل أو تساوم الا
 تحت مظلة اتفاقية سلام متكاملة .

٣ - الإبقاء علي الوضع الحالي بيعض التغييرات
 لطفيفة .

٤ - التوصل إلي اتفاق جزئي .

٥ - الأخذ بتدابير منفردة .

وقد استبعد مريدور الخيارات الثلاثة الأولي وطرح البديل الخامس لمزيد من الدراسة ، أما الخيار الرابع فاقترح "فرض "إسرائيل "لحل ما منفرد مع الفلسطينيين "، - مستغلة إمكانياتها و قوتها - خاصة بالنسبة لترسيم الحدود بالأمر الواقع "

البروفيسور جبرييل بن دور GABRIEL BEN البروفيسور جبرييل بن دور DOR أستاذ العلوم السياسية – جامعة حيفا

أشار بن دور إلي دراسة قام بها مؤخراً في جامعة حيفا ، أثبتت ان الشعب الاسرائيلي قد تأثرت روحه المعنوية سلباً ، وان ٨٣٪ منه يعاني من الخوف ( وللمقارنة أشار إلي أن ٦٠٪ فقط من الشعب الأمريكي عاني من الخوف بعد أحداث ١١ سيتمبر) وشدد علي أنه اذا ما استمرت حالة الخوف سيفقد المواطن الإيمان بمؤسسات وأجهزة الدولة وبالتالي ستصبح إسرائيل في مأزق حقيقي .

آفي جيل AVI GIL مدير عام الخارجية الإسرائيلية

أكد جيل علي أن اتفاق أوسلو سنوف يكون الأساس الذي يتم البناء عليه للتوصل الي اتفاق مع الفلسطينيين وذلك بتطبيق المبادئ و الأسس التالية :

الارض مقابل السلام (وأكد علي أن الشهور القليلة الشادمة أثبتت خطأ مشروع إسرائيل الكبرى) الحفاظ علي الهوية اليهودية الديمقراطية لإسرائيل (وفي رأية انه لا يمكن التوصل إلي ذلك الاعن طريق فصل السكان) SEPERATION OF THE POPULATION.

الاعتراف بالقومية الفلسطينية مشيراً إلي وجود إجماع داخل إسرائيل على وجود الشعب الفلسطيني وعلى وجود آمال له .

وجوب إنهاء الاحتىلال ، لانه شرط أساسي من أسس عملية السلام وان اسرائيل لا يمكن لها أن تحكم شعب أخر

وأكد جيل علي أنه دونما التوصل إلي سلام مع الفلسطينيين لن تستطيع اسرائيل الاندماج داخل منطقتها وبالتالي مع العالم الخارجي .

واختتم كلمته بالتأكيد علي أنه بدون الالتزام بهذه الأسس الأربعة لن يكون تحقيق السلام ممكناً.

البروفيسور/ دانييل تسيدون، جامعة تل أبيب

وأشار إلي أن عام ١٩٩٦ قد شهد تخرج ١٥٥٥ من الجامعات الإسرائيلية بدرجات في الـ HI-TEK في حين

أنه في عمام ٢٠٠٠ تخرج ما يناهز ٨٠٠٠ خريج (أي ما يزيد عن خمسة أضعاف العدد في غضون أربعة سنوات). التقييم و الخلاصة :

بالرغم مما يبدو من اختلاف واضع بين ما ذكره بنيامين نتنياهو من ناحية ، و بيريز وباراك من ناحية أخرى ، الا أن المجتمع الإسرائيلي متفق حول التكتيك و الاستراتيجية الواجب إتباعها في المرحلة الحالية ، ويتمثل التكتيك في عدم الرضوخ أمام الانتفاضة أي عدم الإقرار بأنه من المكن الضغط أو التأثير على متخذ القرار أو المفاوض الإسرائيلي عن طريق "المقاومة/ العنف "، أما الاستراتيجية فتتضحمما آكد عليه بيريز وباراك وشلومو بن عامي من وجوب إنهاء الاحسلال والتوصل إلي تسوية سلمية مع الفلسطينيين ويكمن الاختلاف حول نسبة ما سيتم "التنازل عنه/ الانسحاب منه "فكلمة بيريز توضح بأنه يتحدث عن الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلت عام ٦٧ بالإضافة إلى إمكانية طرح القدس للنقاش والتفاوض ، في حين ان ما ذكره الآخرون يدور حول "الانسحاب "من بعض وليس كل أراضي ٦٧ ، وتتراوح هذه النسبة وتتفاوت من طرح إلى آخر،

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي تبلور شبه إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه وجوب بل وحتمية الانسحاب من "كل الأراضي / أو بعض الأراضي " المحتلة الا أن ما ينقص هذا التوجه لكي يتبلور في صورة عمل سياسي هو عدم وجود قيادة من ناحية وإرادة سياسية من ناحية أخري والمقصود بالقيادة السياسية الزعامة القادرة علي أتحاذ خطوات جذرية لتحويل مسار مجتمعاتها (السادات - بيجين - رابين) أما الإرادة السياسية . فهي تعني إرادة المجتمع بفئاته و مؤسساته المخاطرة والمضي قدماً في اتجاه معين .

اجمع المتحدثون علي أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها إسرائيل حالياً تتمثل في الانتفاضة في حين أن المشكلة الرئيسية التي ستواجهها إسرائيل في المستقبل القريب لن تأنى من الخارج بل من الداخل وتتمثل هذه المشكلة في الزيادة السكانية للأقلية غير اليهودية بنسبة تفوق الزيادة السكانية للأغلبية اليهودية ( المشكلة الديموجرافية - أو ما يطلق عليها في الأدبيات مشكلة عرب إسرائيل) وتكمن هذه المشكلة في أن فلسطينيو الداخل (أو الـ ٤٨) يمثلون حاليا ما يناهز ١٩٪ من المجتمع الإسرائيلي وأن بعض الدراسات تشير إلي أنهم من المكن أن يتجاوزوا نصف السكان مع حلول عام ٢٠٥٠ أي بعد مائة عام من إنشاء الدولة "العبرية". (دراسة مؤسسة فردريك إببرت عام ٢٠٠١) هذه المشكلة ستدفع إسرائيل إلى أحد خيارين ضأما أن تكون دولة يهودية أو دولة ديمضراطية (كتابات الاستاذ الدكتور سامي سموخة والاستاذ الدكتور أسمد غانم الأستاذان بجامعة حيفا توضح بجلاء هذه الإشكالية) بالإضافة إلى ذلك مناك تأثير الصراع الدائر

الولايات المتحدة المباشرة ضد الإرهاب توفر الغطاء والمبرر لضرب العراق.

بالنسبة لما جاء في كلمة البروفيسور SOFER من حتمية تطبيق سياسة الترانسفير علي بعض المدن ذات الأغلبية العربية داخل الخط الأخضر ( مثل ام الفحم ) و نقلها داخل الأراضي الخاصة بالسلطة / أو الدولة الفلسطينية ، فمع قناعتي بالاستحالة العملية لتنفيذ ذلك ، الا أنني اقترح - ورداً علي ذلك - سياسة ترانسفير عربية تجاه "عرب إسرائيل "وليس المقصود بذلك الترانسفير الذي يهدف إليه SOFER ولكن بذلك الترانسفير جذري اكثر إيجابية في شعور وتوجه ترانسفير أي تغير جذري اكثر إيجابية في شعور وتوجه وسلوك حكومات و شعوب الدول العربية تجاه فلسطينيو الداخل.

لا أعرف من أين أتي السيد/ نتنياهو بتفاؤله الشديد عن المستقبل الإسرائيلي ، فجميع الدراسات والأرقام تشير إلي أن انتفاضة الأقصى قد تمكنت من التأثير سلبا وبشدة على المجتمع الإسرائيلي ويكفي أن نذكر ما جاء في أخر إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد شهد في عام ٢٠٠١ أضعف أداء اقتصادي له منذ عام ١٩٥٣ ( أي تقريباً منذ إنشاء الدولة ) هذا بالإضافة إلى ما أعلنه البنك المركزي الإسرائيلي من أن انتفاضة الأقصى قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلي -حتى الآن - ما يناهر ١٣ بليون شكل (أي حوالي ٣ بليون دولار أمريكي) وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى تعرض إسرائيل لاهتزاز لشرعية ممارساتها بلولوجودها بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولعل البيان الصادر عن الجمعيات غير الحكومية المشاركة على هامش مؤتمر الامم المتحدة لكافحة المنصرية وماجاء به من أدانه شديدة اللهجة لإسرائيل لكافي للدلالة علي ذلك الخلاصة:

يري كاتب هذا التعليق أهمية في النظر إلي الصراع العربي/ الإسرائيلي كصراع حضاري شامل بل أكثر من ذلك (وكما نطلق عليه نتنياهو) صراع وجود وليس حدود ، وفي هذا السياق يؤكد علي أن إسرائيل قد تمكنت من الفوز في حلقات المواجهة الخمسة في الصراع العربي/ الإسرائيلي ، فالأولي كانت معركة إنشاء الدولة والثانية كانت امتلك السلاح النووي والثالثة كانت التوسع الجغرافي (توسيع الدولة – حرب ١٩٦٧) والرابعة تنمية المجتمع المدني والاستقرار الاقتصادي والخامسة أي المرحلة الحالية فهي التقدم التكنولوجي .

وفي حين مازال الوطن العربي يركّز كل جهده على تعويض ما فقده في حلقات المواجهة السابقة (خاصة الأرض) ، تدل الأرقام الموضحة في البند ٢ من التعليق علي إدراك ووعي إسرائيل بالحلقة الحالية من الصراع وعملها الدؤوب علي أن تخرج منها فائزة قبل أن يدرك غريمها نوع التحدي الذي ينبغي عليه أن يواجهه.

حالياً مع فلسطيني الخارج ، وانعكاساته علي شعور وتوجه فلسطينيي الداخل وهو الأمر الذي يحمل في طيباته احتمال انتقال الانتفاضة داخل الخط الأخضر ذاته (وتقديم فلسطينيو الداخل لـ ١٣ شهيداً مع بدايات انتفاضة الأقصى لخير دليل علي ذلك) وقد أكد أحد كوادر فلسطينيي الداخل لكاتب هذا التعليق و بوضوح "بأن الانفجار و التصادم قادم قادم لا محالة "كما اجمع المتحدثون (بيريز – باراك – نتياهو الغ ) علي مصيرية تركيز إسرائيل في المرحلة القادمة علي تطوير إمكانياتها التكنولوجية وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي أن الصادرات الإسرائيلية من الصناعات التكنولوجية قد بلغت ١٥ بليون دولار عام ٢٠٠٠ بنسبة زيادة قدرها بلغت ١٥ بليون دولار عام ١٩٩٩ بنسبة زيادة قدرها عدم الصادرات بمعدل ٢٠٠٠٪

وتساهم الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية بـ ٢. ١٤٪ من إجمالي الناتج القومي في إسرائيل كما أن ٧٤٪ من النمو الاقتصادي الإسرائيلي الذي تحقق عام ٢٠٠٠ يرجع إلى الصناعات التكنولوجية و٢٦٪ من النمو يرجع إلى الشركات التكنولوجية الناشئة-START UP COM PANIES . أما ما ذكره مدير المخابرات الأمريكية السابق حول ضرب العراق في المرحلة الثانية من مواجهة الإرهاب، فهو يتسق مع ما أكد عليه باراك في كلمته وإذا ما أضفنا إلى ذلك زيارة السناتور جوزيف ليبرمان إلى تركيا ( والتي أشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق إلي وجوب الاعتماد عليها فقط في الضربة القادمة للمراق) فإن ذلك يعطي انطباعا بأن العراق سيتعرض قريبا لضربة قوية قد يكون هدفها الاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين ، وهو ما يري كاتب هذا التعليق أنه أمر محتمل للغاية وذلك للأسباب التالية تصنيف العراق كدولة من الدول المارقة ROGUE STATES وان ذلك كان مقبولا إلى حد ما قبل احداث ١١ سبتمبر إلا أن هذه الأحداث قد أثبتت - من وجهة النظر الأمريكية - حتمية القضاء على مثل هذه البؤر أو الجيوب المارقة ( وفي نفس الوقت إعطاء رسالة واضحة لايران بنفس هذا المعني) تهديد صدام حسين المباشر والمعلن لإسرائيل وذلك بتكوينه وإعداده "لجيش القدس والذي أعلن بأنه سيتكون من مليون مقاتل ، وبالرغم من قناعة المراقبين من أن هذا الجيش لن يتبلور ف صورة عمل عسكري محتمل، فإن الفكرة في حد ذاتها غير مقبولة (أي فكرة وجود دولة عربية مازالت تعلن عدائها الواضح لإسرائيل وأنهذا العداء يأخذ صور أفعال عسكرية "محددة) إحتمال سعي العراق لتطوير اسلحة غير تقليدية ، بالإضافة إلي ما تقدم يري البعض في أن الأسباب "التي ترك من أجلها صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية قدانتفت ( ذريعة أو مبرر للتواجد الأمريكي في الخليج - ولبيع كم هائل من السلاح لدول الخليج -ولاحتواء إيران) وذلك لأن أحداث ١١ سبتمبر وحرب

# مناظرات

# استئناف العملية السياسية

# رؤية إسرائيلية: تعلم الدرس من فشل أوسلو

يومني الفير ـ كاتب سيامني وله كتاب أخير باسم "المستوطنين والفلسطينيين"

٩ يناير ٢٠٠٢ .www.bitterlemons.or إعداد: أكرم ألفي

أدركت إسرائيل أخيرا خلال الأسابيع الماضية أهمية استئناف العملية السياسية، حيث طرحت مبادرتين لاستئناف العملية السياسية .وهو الدرس الذي استوعبه الفريق الذي قاده وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز وضم كل من اوري سافير وافي جيل وهما (المدير السابق والحالي لوزارة الخارجية) وابو علاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني . فوفق للاتفاقية، سيتم وقف إطلاق النار واستئناف إجراءات إعادة بناء الثقة خلال ستة أسابيع ،وبعدها وخلال ثمانية اسابيع اخرى تقوم إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، ويعقبها بدء المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، حيث يتم الانتهاء منها خلال من ٩ إلى ١٢ شهر ، ويتم تنفيذ الاتفاق النهائي خلال من ٩ إلى ٢٤ شهر آخرين. تمثلت المبادرة الثانية في دعوة الرئيس الإسرائيلي موشى كاتساف إلى إلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو فيها إلي عقد هدنة، وبعدها بتم إعلان هدئة لمدة عام، وخلال فترة قصيرة يتم العودة للمفاوضات علي ان تقوم كل من مصر وأمريكا بدعم هذه المبادرة إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين.

لقد علمنا بهاتين المبادرتين من خلال التقارير الإخبارية والمقابلات والحوارات ، وقليل من التفاصيل تم معرفته، حيث لا نعرف بدقة التزامات وواجبات الطرفين وفقا لهاتين المسادرتين، وإن كنا نعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون اعترض علي جوهرهما، بينما امتنع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات علي التعليق عليهما، كما اعترض بيريز علي طرح الهدنة لمدة عام، وهو ما يعكس بشكل واضح أن القيادات في كلا الجانبين لا تملك بعد أي استراتيجية

بديلة للسلام، وجميعهم يشكون في الأخر، وهو ما يجعلنا نجرم أن ضرص نجاح هذه المبادرات أو أي مبادرات سلام أخري سيتم طرحها في المستقبل القريب ضعيفة أو شبه معدومة،

على الرغم من هذا، وفي ظل الظروف الراهنة، يجب أن نرحب بأي مبادرة سياسية جديدة، فكلا من خطط بيريز. ابو علاء وكاتساف بهم الكثير يمكن الثناء عليه ،على أساس ما نعرفه عنهما، إلا أن كلاهما يعكسان رفض قاطع من كلا الجانبين للتعلم من دروس فشل عملية أوسلو التي برزت خلال السنوات الماضية، وبالتالي رسم دروس للمستقبل ،فهل يمكننا أن نأمل أن تكون الاتفاقية التالية لا تعاني من نفس المشاكل والأزمات ،في سياق انه لا توجد اتفاقية سياسية كاملة ومن هنا تنبع أهمية طرح دروس خبرة أوسلو:

أولاً: برز خلال عملية أوسلو التناقضات الجمة النابعة من الاعتماد علي قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢. فإسرائيل والفلسطينيين لم يتفقوا علي تفسير صيغة قرار ٢٤٢، من كونه يطبق علي كامل أم علي جزء فقط من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية لم يكن الاختلاف فقط علي التطبيق علي "أراضي "أم "الأراضي "بل اكثر من هذا فإن قرار ٢٤٢ كان مصمم أساساً للتعامل مع آثار حرب ١٩٦٧، بينما كانت بعض قصايا الوضع النهائي للصراع بينما كانت بعض قصايا الوضع النهائي للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، لم تحل بعد مثل اللاجئتين، وهي قصية من ١٩٤٨ ولم تحل من خلال ٢٤٢ ، أو القضايا "التاريخية "مثل القدس التي تم تجاهلها في قصرار ٢٤٢، وعلي الرغم من إدراك كل من بيريز وابوعلاء هذا الإشكاليات، إلا انهم اختاروا مرة أخري قرار ٢٤٢ كأساس لإعلان الدولة الفلسطينية . وبالفعل قرار ٢٤٢ كأساس لإعلان الدولة الفلسطينية . وبالفعل

سمعنا متحدث بأسم إسرائيل يشرح أن هذا يعني أن الدولة الفلسطينية سوف تقوم بالأساس علي ٤٢٪ من الضفة الفريية و ٨٠٪ من قطاع غزة والتي هي تحت السيطرة الفلسطينية بالفعل في الوقت الحالي . بينما سيتم التفاوض علي الجزء المتبقي، بينما فسر الفلسطينيون ذلك التفاهم علي أنه يقوم علي أساس إعادة كافة الأراضي التي تم احتلالها في ١٩٦٧ لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما ستتركز المفاوضات على

إن هذا الأمر يرجعنا إلي المربع رقم واحد، فقد كان من الأفضل أن يقوم الاتفاق علي أسس أكثر وضوحا مثل "الفصل الديموجرافي عبر حدود مقبولة من قبل الطرفين "أو علي الأقل تحديد أن القيضيية الأولي للتفاوض هو الاتفاق على تفسير لقرار ٢٤٢.

طرق نقل الأراضي الباقية.

الإشكالية الثانية في عملية أوسلو: هو الاعتماد علي سياسة المراحل والترحيل، ففي سبتمبر ١٩٩٢ لم يكن هناك بديلا عن العملية المراحل المؤقتة؛ فالأطراف لم تكن بعد مستعدة لمحادثات الوضع النهائي ولكن علينا أن نعترف الآن أن مراحل أوسلو المؤقتة كان سببا لفشلها؛ أكثر منها عاملاً لبناء الثقة والرخاء الاقتصادي، والذي تم تحطيمهما عبر انهيار العملية وعودة الهجمات بواسطة المتطرفين من كلا الجانبين. هنا مرة أخري، فإن خطة بيريز ـ ابو علاء تعتمد علي سياسة المراحل، بينما تتضمن هدنة كاتساف هي الأخرى مخاطرة مرحلة العام الأول ولا تقدم شي بالنسبة لما يتبعه.

فالدرس الذي يمكن الاستفادة منه هنا هو انه يجب أن تكون العملية السياسية قائمة علي أساس وضع ترتيبات الوضع النهائي خلال فترة محددة زمنية وعبر أقل عدد ممكن من المراحل ،فنحن لا ننكر انه حتى في أضضل الظروف فإن الحد الأدنى من الوقت والمراحل هو ضرورة من اجل الانتقال من الصراع إلى السلام، وهو الأمر الذي يأتي بنا إلى الدرس الثالث من أوسلو، وهي إنها لم تنشئ او تضع مراقبة من قبل طرف ثالث يقوم بالتحكيم، بحيث كان واضحا انه في حالة ظهور عدم اتفاق حول تفسير إعلان مبادئ أوسلو أو أسلو ٢، فان الطرفين لم يكن لديهما آلية للرجوع إليها لحل هذا الأمر، بينما هناك إشراف واضح على اتفاق السلام المصرى - الإسترائيلي في عنام ١٩٧٩ ، وهو منا مكن الطرفين من إنهاء الفصل، وما أعقبها من حل الخلاف حول طابا عبر محكمة العدل الدولية بدون الإخلال بالسلام ،بينما شهدت الحالة الإسرائيلية ، الفلسطينية ونتيجة لعدم التوازن الواضح بين الطرفين تضاقم الخلافات حول تفسير الاتفاقات

في هذا السياق ، فإن كل من خطط بيريز ـ أبو علاء وكاتساف، كان يجب أن تطرح وجود طرف ثالث يقوم

بالتحكيم في حالة بروز أي خلافات حول تفسير الاتفاقات، سواء كان الولايات المتحدة أو أي طرف ثالث يتفق عليه .وهو ما قد يساهم في زيادة قدرة كلا الطرفين في النجاح في ظل الظروف الراهِنة،

رؤية فلسطينية: المبادلة الإسرائيلية أولاً غسان خطيب

مدير مركز القدس للإعلام والاتصالات،

بعد النجاح الواضح للفلسطينيين في تنفيذ وقف إطلاق النار ، وبعد مرور عدد من الأسابيع الهادئة تماما، استطاع فيها الجانب الفلسطيني أن يوقف تقريبا كافسة أشكال الأنشطة المسلحة ضد الإسرائيليين، فإن الفلسطينيين باتوا ينتظرون الخطوة التالية .فمن وجهة النظر الفلسطينية فإن استمرار وصمود وقف إطلاق النار الحالي ممكن فقط في حالة بدء عملية سياسية، قادرة علي إعطاء الشعب الفلسطيني الأمل بأنه يمكن عبر مفاوضات سلمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة،

فالفلسطينيين يعتبرون انه من الشاذ أن تستمر إسرائيل في القبض على عشرات الفلسطينيين بحجة القيام بافعال إرهابية .فهناك اهمية واضحة للمبادلة الإسرائيلية .فالفلسطينيين يجب أن يتأكدوا أن وقف إطلاق النار ليس فعل من طرف واحد، وأن مبادرة الفلسطينيون سوف تؤدي إلى إنهاء العنف الإسرائيلي وإنهاء الحصار.

إلا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية من وقف اطلاق النار الفلسطيني، استمر الجيش الإسرائيلي في العمليات العدوانية في المناطق الفلسطينية، حيث ظلت الدبابات الإسرائيلية في مناطق تحت السيطرة الفلسطينية، وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بغزو تلك الأراضي بشكل دوري بغية القتل والاعتقال وهدم المنازل وكان أخر هذه الحوادث في غزة، حيث تم قتل ثلاثة صبية فلسطينيين ،

أكتر من هذا ، استمرار السياسة الإسرائيلية الخاصة بتقيد حركة الفلسطينيين والحصار علي المدن الفلسطينية والذي استمر لما يزيد عن عام، علي الرغم من وقف إطلاق النار الناجح، كل هذه الأحداث جعلت الفلسطينيين يشكون في إمكانية استمرار وقف إطلاق النار.

وبينما جددت زيارة انتوني زيني "المبعوث الأمريكي للمنطقة "الآمال الفلسطينية ، إلا أنه غادر المنطقة بدون أي حديث جول استئناف العملية السياسية .بل أنه حتى لم يطرح جدول زمني لتنفيذ بنود تقرير ميتشيل، والذي تضمن إجراءات بناء الثقة المتبادلة، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وتنفيذ الاتفاقات الإسرائيلية . الفلسطينية المؤقتة التي لم تفذ بعد، واستئناف المباحثات حول قضايا الوضع النهائي .

49

فقط كرر زيني الطرح الإسرائيلي الخاص بأن وقف إطلاق النار الناجع لم يحدث بمد، وفشل في اقناع الحكومة الإسرائيلية بالحاجة للتقدم وتتفيذ استحقاقاتها المقررة في تقرير ميشيل.

إننا نري أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتواجد جهود أمريكية أو دولية أو الاثنين معا من أجل ملء الفراغ الراهن من خلال مبادرة سياسية .فهناك حاجة بالغبة للبناء على وقف إطلاق النار الحالي، والذي هو الأول من نوعه منذ بداية الانتفاضة منذ خمسة عشر شهرا ، فلو أن هذا الفراغ لم يتم ملئه عبر مبادرة سياسية، فإن فرص نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون ستتماظم مرة أخري في استئناف المواجهات بين الجانبين .وبدون نهاية للحصار الإسرائيلي والقيود الأخري، فإن السلطة الفلسطينية لن تكون شادرة علي الحفاظ علي موقفها وموقعها

رؤية إسرائيلية: إطار بيريز ـ أبو علاء: " اختبار

### یوری سافیر

رئيس مركز بيريز للسلام، وكان سابقا رئيسا للمفاوضين في اتفاقيات أوسلو وعضو بالكنيست

تتسم عملية التسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية بأنها دائما تحمل في جنباتها العديد من التناقضات: قبول ورفض متبادل، رغبة في الفصل مع جمود في الاحتلال، حلول وسط ضرورية مع جمود تقليدي. واليوم أكثر التناقضات صارخة هي أن كل من الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني اجهدا من الصراع، ومدركين تماما أن لا شئ سوف يحل عبر القوة بل يقبلون اليوم الحلول الوسط القصوى التي كانت غير متصورة عندما بدأت عملية أسلو.

فغالبية الإسرائيليين اليوم، سموف يقبلون بدولة فلسطينية على كل أو جـزء من حـدود ١٩٦٧، حـتى لو تضمن هذا بعض الحلول الوسط حمول القمدس والانسىحاب من معظم المستوطنات، فنقط لو أنهم أدركوا أن الطرف الأخر سوف يضع نهاية للصراع، وان هذا مسوف يؤمن نهاية للإرهاب والعنف . في المقابل فغالبية الفاسطينيين سوف يناصرون التعايش السلمي مع إسرائيل واستئصال المنظمات الإرهابية مثل حماس والجهاد، لو أنهم اعتقدوا أن إسرائيل مستعدة بالفعل لمنح الفلسطينيين الاستقلال وإنهاء الاحتلال.

إن ما يجعل الصراع حي بل وخطير ليست المواقف المتطرفة للفالبية من المجتمعين، ولكن الشك المتأصل حول النيات الحقيقة للقادة من الطرف الأخر، فالفلسطينيين يعتقدون أن السلام بالنسبة لإسرائيل هو وسيلة أخري لاستمرار الاحتلال ولعظم الإسرائيليين فإن سلام الفلسطينيين يمنى فقط

استمرار الصراع وتنفيذ حق العودة.

فبمجرد وصول الطرفين بالفعل إلى الاستنتاجات الصحيحة حول مواقفهم الأساسية، تتحطم هذه الاستنتاجات علي صخرة الشك غير المنطقى بصدد الطرف الأخسر مُده هي بالتسعسديد النقطة التي يحتاجها القادة، وهي خلق معبر من الثقة .هذه هي بالتحديد نقطة الوصل التي بسبسها الرئيس الفلسطيني ياسسر عبرضات ورئيس الوزراء الإسترائيلي آرييل شارون يفقدون فرصة تاريخية عظيمة في الوقت الراهن ، فبدلا من تشويه القيادة الأخري، عليهم البدء بحوار لخلق الثقة المطلوبة، حيث أنه لا شي سوف يحل عبر الصراع ونحن الانتين نغرق في وضع لا طائل منه. اليوم، ظهرت فرصة جديدة، وهي تفاهم بيريز ـ أبو علاء، والذي يخلق الإطار الضروري للعملية السياسية، والقائم علي القضاء على الإرهاب وإعلان الدولة الفلسطينية، بالتوازي مع بدء المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي في إطار جدول زمني محدد مدعوم من المجتمع الدولي ، لو أن شارون وعرفات )إلى جانب الأمريكيين المشتركين في الحوار) لم يستخدموا هذه الأطر كأساس لإعادة الحوار بدلا من الحل بواسطة القوة، فإنهما لن يعكسا الحاجة من منظور شعوبهم بل رغبة الأصوليين.

هكذا سيحاكمهم شعوبهم، بل والتاريخ، فلو أن كليهما أو احد منهما تم قيادتهم بواسطة الخطاب الشعبوي أو الديماجوجي.، فإن السلام التاريخي الضروري سيتم فقده، فإن إسرائيل ستهزم بواسطة احتلالها للأراضي الفلسطينية، والفلسطينيون سيهزمون بواسطة تسأمحهم مع العنف الأصولي.

إن "اختبار بيريز ـ أبو علاء "لا يتعلق فقط بكيف يمكننا العيش جنبا إلى جنب، ولكن أيضاً كيف ستكون هويتنا المستقبلية .أن القيادتين وأصدقائنا الأمريكان عليهم الإجابة على هذه الأسئلة القائمة على الطرح الواضح الموجود بالفعل، خلال الأسابيع القادمة.

### رؤية فلسطينية: الوهمي في الحل السياسي حسن عميقور

وزير المنظمات غير الحكومية في السلطة الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "أيهود باراك "كما لم ينجح احد من قبله، حتى القيادات اليمينية، في تحطيم البنية الأساسية لعملية التسوية ودفع إسرائيل تجاه التطرف السياسي .في نفس الوقت الذي نجح فيه في تحطيم معسكر السلام داخل إسرائيل، وتحويله إلى معسكر للمستسلمين، يدافع فقط عن نفسه بدلا أن يدافع عن مستقبل إسرائيل .وبعدها جاء آرييل شارون، الذي أعاد ما فعله

هنا أرغب في الإجابة على سؤال: هل من المكن في ظل الحكومة الإسرائيلية الراهنة الحصول علي تسوية تاريخية تقوم على حل سياسي للصراع الإسرائيلي . الفلسطيني يتضمن دولة فلسطينية في حدود يونيو ١٩٦٧ والقدس العربية كعاصمة لها وحلَّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين؟

بكل بساطة، فإن الجواب هي النفي، وأنا هنا أصر علي أن إجابتي بالنفي لا تقوم علي أساس إننا لا نحب شارون ورفاقه العنصريين.

بل أن استنتاجي هذا قائم على أساس معرفة وتحليل رؤية شارون سياسيا وأيديولوجيا، كما أنها قائمة أيضا على أساس أن السلام الحقيقي والذي يحتاج إلى مؤازرة كي يعيش ، ويجب أن تتوفر له عدد من الأسس. هذه الأسس قبائمة في القبرارات الدولية والقبانون الدولي وهي الأسس التي وافقت عليه القيادة والشعب الفلسطينيين منذ سنوات عدة.

في هذا السياق، قد لا يكون هناك ضرر من اعادة التذكير بهذه الأسس:

المبدأ الأول: الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي المحتلة في ١٩٦٧ داخل أراضي ٤ يونيو بما فيها القدس العربية.

المبدأ الثاني: إنشاء الدولة الفلسطينية على هذه الراضي جنبا إلى جنب إسرائيل، وليس على حسابها. فيجب أن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية على الأرض، تتمتع بسيادة كاملة وتحترم الاتفاقات والبلدان المجاورة

المبدأ الثالث: الحل العادل لقنضية اللاجنين الفلسطينيين ، على أساس قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤، وهو المبدأ الذي تحول عبير بعض الإسترائيليين إلى "فزاعة "لإرهاب وتخويف إسرائيل من الوصول إلى حل سياسي .فبالنسبة لنا فإنه ليس بأي حال شرك لابتلاع إسرائيل ,إلا أنه باب يجب العبور منه من أجل الوصول إلى نهاية لقضية أساسية .فأنا لا اعتقد أن أي من المفاوضات التي تمت أعطت المفاوضين الإسـرائيليين فكرة إننا نريد ابتـلاع إسـرائيل .فنحن لسنا بالسذاجة أو بالغباء للعب لعبة الأطفال "الاستغماية."

المبدآ الرابع: وهو مبدأ معقد ومنشابك، وقائم علي نفي عقلية الهيمنة في كافة أشكالها، والقائم على أن التسوية التاريخية هو حدث تاريخي وليس شعار تاريخي، وان تدرك مكونات الحركة الصهيونية وبشكل خاص دولة إسـرائيل، أن القوة العسكرية لن تنجح في تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مهما كان الدعم الأمريكي لها . فالمالم ارهق من الاحتلال ولن يقبل أكاذيب المحتل.

المبدأ الخامس: أن على دولة إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني يرغبون في السلام (أكثر من أي شعب أخسر في العسالم)، وأن قسرارهم هذا قسرار استراتيجي وليسوا مجبرين عليه حتى في أوقات المواجهات السياسية أو العسكرية ضد الاحتلال .فنحن مستمرين في الإيمانه بأن السلام والتعايش في إطار دولتين علي الأرض التاريخية لفلسطين هو الحل النهائي .وليس نوع من المراحل ولكن نهاية تاريخية.

هل تقبل إسرائيل هذا الحل؟ هذا ما علينا أن نثبته الأن، فإسرائيل لم تعلن بعد أنها تخلت كليا عن طموح الهيمنة، فهي لم تعلن بعد تخليها عن احتلال الشعب الفلسطيني وأراضيه ، فإسرائيل تظل دولة لم تعرف بعد ما تريده من المنطقة التي تعيش فيها.

من هنا، هل شارون وحكومته أو حتى الحكومة آتى ستخلفه قادرة علي وضع "رؤية سياسية استراتيجية للسلام الحقيقي؟ هل إسرائيل ، كمجتمع، معد لهذه الرؤية؟ الجواب بوضوح هو النفي.

في الوقت الراهن، تقدم لنا القيادات الإسرائيلية اجندتها ،باختصار، فهم يخبرونا:" الشعب الفلسطيني لا يجب أن يأمل في رؤية نهاية لاحتلال الأراضى التي تم أخذها في ١٩٦٧. ولا سبيل لرؤية القدس العربية كجزء من أرضك الوطنية . فأنك لن تري ، خلال حكومتنا أو الحكومة القادمة بالإضافة إلى هذا كله، فانه يمكنك أن تنسي للأبد أي حل عادل لقضية اللاجئين "هذه هي مكونات الرؤية الإسترائيلية للحل السياسي.

وفي التوازي مع هذه الرؤية، فإن الحكومة الحالية التي يقودها شارون تبرز دورها السياسي بتحطيم الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وللهوية الفلسطينية ، حيث لو رفضنا هذه الإجراءات سنصبح "إرهابيين" أو في بعض الأحيان "معادين للسامية "فالحكومة الإسرائيلية تخبرنا انه علينا أن نقبل ما تريده.

لو أننا لم نقبل الاحتلال ، فانهم يقولون أننا نريد تحطيم إسرائيل ، لو أننا لم نقبل بقاء القدس تحت سيادتها فهذا يعني أننا ننكر حقوقهم الدينية .لو أننا لم نقبل مستوطناتهم داخل أرضنا المحتلة، فسنعتبر إننا ننكر تاريخهم .ولو أننا لم نقبل إرهابهم وقتلهم الشعبنا فانه هنا نحن ننكر عليهم حق الدفاع عن

علي الرغم من هذا فإننا لم نفقد بعد إيماننا بالسلام فإننا سنقاتل بكافة الوسائل بجانب أي إسرائيلي يرغب في الحميماة على أسس السلام الحقيقي، يقبل أننا لا يمكننا أن تولد علي الأسس التي تطرحها القيادة الإسرائيلية الحالية.

# من الأرشيف



# ضيوف على دولة اليهود

ملحق هاآرتس ۱۹۹٦/۹/۲۷ ـ بقلم: يجال ماشيياح

قس ألماني، مُعلمة صينية، وفيزيائي مسلم من تركيا يدرسون في استوديو (ورشة عمل) بالجامعة العبرية . ما الذي عرفوه عن إسرائيل قبل مجيئهم ؟ ومنا الذي يعتقدونه عنها الآن ؟ إنها دعوة ثلاثية للمعرفة .

فيليب رينتسر، قس ألماني، يقول أشياء تثير الغيظ بابتسامة هزلية تصدر عن طفل شقي. "هناك مسيحيون ممن ينتقدون إسرائيل بسبب وضع الفلسطينيين "يتحدث القس من خلال ابتسامة خفيفة "لكن تحت الاحتجاج المسيحي هذا تختفي معاداة معروفة للسامية ". ويبدو رينتسر في بنطلونه الجيئز وبلوزة تريكو كطالب في ستوديو للطلاب الأجانب في الجامعة العبرية. "هناك قساوسة يسوعيون يرتدون مثلي، ملابس مدنية. هكذا ارتدي أيضا مع طائفتي في باريس". وبهذه الصورة أيضا يقدم نفسه في إسرائيل: "قسيسوعي من باريس".

أنت بالفعل قس ألماني يستوعي، ولدت في ألمانيسا وتعلمت في ألمانيا ، ولكن أين اختفت ألمانيا ؟

رينتسر يعود إلى نفس الابتسامة الماكرة: "كيف تريدني أن أقدم نفسي ؟ - صباح الخير، اسمي فيليب، فس يسوعي ألماني، لكنني علي ما يرام، عائلتي كانت مسحل مطاردة من قبل النازيين أيام الإبادة "، يواصل رينتسر دون أن تفارقه الابتسامة "في ألمانيا لم يعد أحد بهتم بتفاصيل ما جري، خاصة الشباب. كل شئ طواه النسيان، لا ينبشون وراء أحد، أما بالنسبة لنا في العائلة، فالأمر كان دائما مختلفا، خاصة أمي وجدتي، منذ بدأت أتذكر وهم يقسمون ألمانيا إلي نازيين وغير نازيين، عندما أوشكت جدتي علي الموت أرسلوا إليها، حيث كانت في أوشكت جدتي علي الموت أرسلوا إليها، حيث كانت في مصحة لكبار السن، قس بروتستانتي، طردته جدتي مصرخات مروعة، ابعدوا هذا النازي من هنا، ودعوني

أموت في هدوء.

أنت تفهم بالطبع، الكنيسة الألمانية البروتستانتية استسملت لهتلر وجدتي لم تسامح البروتستانت أبدا علي هذه السقطة، رغم أن زوجها، جدي، أعيد بعد الحرب بكل احترام وتبجيل إلي طائفته ومكانته، لقد افتقدت الكنيسة البروتستانتية الألمانية قساوسة شرفاء، كانت أمي تقول دائما أنه بفضل أختين لجدي تزوجتا يهود، اعتبروا في الطرف الثاني.

لقد جاء رينتسر إلى إسرائيل باعتباره مسيحيا مؤمنا، ليس من أجل الأماكن المقدسة بل من أجل الانطباع الشعوري لرؤية كيف يعيش مسلمون ويهود رغم دينهم في نهاية القرن، ويمتقد القس رينتسر "أن إقامة دولة إسرائيل، هو أكثر الأحداث إيجابية وأهمية في القرن العشرين". وهو يحذر من أن ذلك ليس علاجا، ويذكر "قس يسوعي، لا يعمل كقس كاثوليكي عادي، أنا أعيش بين طائفة وأحرص علي العمل والمنح، لكن تلك ليست طائفتي، ليس لي كنيسة تجتمع بها الطائفة يوم الأحد لأبثهم مواعظى".

لقد أخذ هذه النظرية معه في رحلته إلي إسرائيل، أراد أن يفهم المكان، فالآثار والدروس لا تعنيه كثيراً، ولكن كان من الصعب أن يجد شركاء له في الانطباع، "إنني اسكن في نزل للشباب في القدس، مقر مسيحي للحجاج، قساوسة، أساتذة في اللاهوت. جميعهم هناك يغيشون في عالم روحاني ما، نقي، منعزل تماما عن الحياة اليومية. ليس هناك من أتحدث إليه، لقد التقيت بمتدينين يهود وتعجبت كثيراً، أنهم مجموعة من الناس في نهاية القرن العشرين مازالوا يقيمون بورع ودون وساطة شرائع الدين، لكن لا أجد من أتحاور معه، السيحيون الطيبون في نزل الشباب لا يتعاملون مع السيحيون الطيبون في نزل الشباب لا يتعاملون مع

متدينين يهود، والعلمانيون عندكم يسخرون منهم، والمتدينون عندكم لا يتحدثون مع قس مسيحي عن اليهودية والمتدينين فيها، والنتيجة ؟ عزلة كبيرة ".

صورة إسرائيل طبقا لفيليب ريئتسر، الدكتور في الفلسفة، والقس الذي يرتدي الجينز، لا تُسعد الإسرائيلين العلمانيين، يقول: "الأوروبيون فخورون إلى حد كبير بفصل الدين عن الدولة "- وبابتسامته الخفيفة يواصل - "هذا الفصل اصبح اتفاقا اجتماعيا، ورمزا لتقدم سياسي، هنا في إسرائيل، في القدس بصفة خاصة، يبدو أن الفصل بين الدين والدولة مازال بلاحل، وهذا الصراع يجعلني مندهشا.

بالنسبة لي فهوشئ مفزع للغاية ، وبالنسبة لي مدهش وعجيب، علي الأقل كظاهرة، كمادة لدراسة فكرية ».

القس رينتسر خبير بالفعل في رمزية شارع بار إيلان، لكنه لا يريد أن يعرب عن رأيه، أنه موضوع يهودي داخلي في رأيه، ورغم ذلك فلا يستطيع أن يخفي انفعاله مما يحدث في مسيرات يوم السبت ، يهود يحتجون ضد يهود، وبشهادته فإن ذلك تعنتاً دينياً ليعود ويسيطر علي حياة العلمنة كما كان الحال في قرون سابقة . " في أوروبا اصبحوا علي ثقة بأن تداخل الدين والدولة هو أسلوب الحياة في العصور الوسطي، وأنتم تحاولون إعادة ذلك الى حياة القرن العشرين ".

لسنا جميعا، لأن هذا يغضب جداً الكثير منا. "نعم، أنتم غير متسامحين هنا".

وللتدليل، أورد رينتسر عدة قصص شخصية من واقع حياته في القدس.

في أحد الأيام قابلت في الأتوبيس يهوديا لطيفا. لم يقدم رينتسر نفسه كمسيحى،

"حتى أطيل فترة اللطف التي يبدونها لتتكلم وتتبادل الحديث". لكن عندما بدأ الانتان يمسكان بموضوع ما وصل الأتوبيس إلي المحطة، ولم يتوقف رينتسر، نزل اليه ودي، بعد أن ألح علي القس أن يأتي عنده لتناول العشاء. وكان القس متشوقا إلي مزيد من التعارف علي الشعب، اشتري زهور وذهب، كانت الوليمة عامرة. ساد الحوار بينه وبين مضيفيه دفء مقدسي تقليدي إلى أن سمعت ربة البيت أن الضيف من باريس.

"من باريس؟ لماذا لم تقل ، عندي شابة رائعة يمكن أن تتعرف عليك في باريس "، ولمزيد من الاطمئنان أضافت السيدة: " فيليب أنت يهودي طبعا "، قال رينتسر: " للأسف، أنا قس يسوعي "، منذ هذه اللحظة تغيرت الأمسية وضعف الحوار وبات الجميع يتجنب إظهار شعور الرفض والتجاهل، وتولد لدى القس شعور بأنه دون أن يعرف قد أساء إلي مضيفيه الطيبين، بأن خدعهم، " في يعرف قد أساء إلي مضيفيه الطيبين، بأن خدعهم، " في القدس أشعر انه لكي أكون علي خلق يجب أن أسارع وأقدم نفسي كمسيحي ".

=ولماذا يرتبط ذلك بالاستقامة أو الأخلاق؟

- لأنه كما أبدو، شاب يرتدي الجينز، يمكن الاعتقاد بأنني يهودي أمريكي أو أوروبي، وفي مدينة كهذه فالأمر غير لائق، لذلك فأنا لا أعرف نفسي في بداية المقابلة، فذلك سخف، والتزمت وسائل مبتكرة لحث الآخرين علي التحاور، ومن اللحظة التي أبدو فيها علي حقيقتي كمسيحي يتفير الأمر، وإذا كنت مسيحيا في إسرائيل، فأنت موسوم، ضيف لا أكثر، وأنا احترم ذلك ولكن من الصعب أن تكون ضيفا طوال الوقت".

في إحدى الأمسيات دُعي رينتسر لزيارة أحدهم. قال المضيف: " نحن علمانيون ليبراليون تماما، لكني مضطر للاعتراف بأنه إذا تزوجت ابنتي من مسيحي فستكون كارثة ". ولم يفهم رينتسر جمعية الضيوف هذه "يدعونك إلى البيت بود وحميمية وبعد ذلك يستهزئون بك ".

ولديه ذخيرة غنية من قصص عزومات إسرائيلية . عندما وصل إلي القدس تأثر ببرنامج الحلقة الدراسية . "كأنك في سلسلة مقابلات مفتوحة لكل مهتم باليهودية . عندما اتضح أنني مسيحي صُدموا جميعا ، لكتني يجب أن أوضح للفصل لماذا أنا مسيحي، وأنا مهتم بالوضوع . فالمر ، لا يعتقد أن هناك أمراً ما يستحق الاحتقار " .

"إنك تبدو لي محظوظا "، قلت لرينتسر بعد انتهاء الدرس في الاستديو ، وأجابني القس "أريدك أن تفهم" ولأول مسرة دون أي فكاهة، "أنت تأتي إلى إسسرائيل بمشاعر حب ظاهرة تجاه اليهود واليهودية، تصطدم بتجاهل ورفض منمق وفجأة تجد نفسك داخل الصراع. أو أنك تقابل تجاهل مباشر أو لا تصادفه . بمنتهى البساطة. إذا كنت مسيحيا فأنك معزول، وبصفة عامة، عزلة المسيحيين في إسرائيل تبدو لي كسياسة رسمية. الأديرة المسيحية معزولة تماما في إسرائيل. الآثار المسيحية عليها حراسة ولا أكثر من ذلك، كل ذلك بعيد عن الحياة اليومية في إسرائيل . إننى على ثقة أنه ليس هناك أمر رسمي: الأمر يبدو وكأنه سياسة غير مكتوبة، أن تنعزل الطائفة المسيحية، والإبقاء علينا في مستوي الضيوف، وحراس علي أماكن مقدسة وآثار تاريخية. فقط بعد ما وصلت إلى إسرائيل فهمت للمرة الأولي معنى مقولة دولة اليهود ".

الحمص هذا ليس طعام:

في المقابلة مع وانجيو، طالبة متدربة في الاستوديو من الصين، وصلت مستأخرة ، اعتنذرت، وردت يو كندلك باعتذار مماثل، ربما بسبب شعور عدم الارتياح الذي سببته لي بدقة مواعيدها ، وانجيو علي خلاف القس رينتسر، تعيش في عالم بلا عيوب أو أخطاء ، وعندما أشرت إلى بعض نواحي قصور محتملة عندنا وفي الصين، أوجدت لها علي الفور مبرراً لائقاً ، وانجيو لا تقول كلام حاد أو لاذع ، بدأت بسرعة استشعر أنها مقابلة صحفية ينقصها شئ ما . بدأت بمحاولة الاعتذار

عن أسئلتي ولكن أدركت سريما أن هذا التكتيك لا يلائم وانج لأنها بعد كل اعتذار أو إعراب عن أسف، كانت تسارع أيضاً وتأسف هي علي أسفي.

وانجيو جاءت مبعوثة من قبل وزارة الخارجية الصينية للتعلم في مدرسة للطلاب الأجانب في الجامعة العبرية، "في بكين تعلمت أربع سنوات اللفة العبرية علي لسان معلمين إسرائيليين بدأت بالعبرية، حتى اقف علي ما تعلمته هناك "ردت علي بعبرية متدفقة، مثقفة ، الأمر الذي أصابني بدوار.

= كيف تصورت إسرائيل وأنت بالصِين ؟

- تصورت في مخيلتي بلداً جميلا، متطور للغاية، بها مشكلات كثيرة واختبلافات بالرأي داخل الشعب، بين فئات الشعب نفسه.

= وكيف وجدتيها ؟

- وجدت بلداً جميلاً متطوراً جدا وبه الكثير من المشاكل،

= ألم تجدي أي فارق بين الصورة والواقع ؟

- ترددت وانج يو ، لا بأس في إسرائيل الجميع مهتمون بالسياسة .

= وفي الصين ؟

- في ألصين ليس الجميع معنيون بالسياسة.

= لأنه موضوع حساس في الصين؟

- لا ، لأنه بعيد عنا .

= كان لدي انطباع ، بناء علي ما حدث في ميدان تيانانمن، أن الطلاب الصينيين بالذات نشطاء جدا في المياسة، لدرجة انهم مستعدون لتعريض حياتهم للخطر.

"يمكننا أن نعبر عن رأينا "أوضعت وانج يو بابتسامة غير مفهومة، لكن ذلك لا يفيد. طلاب القانون ربما يهتمون اكثر بالسياسة. بالنسبة لطلاب لغات أجنبية فالسياسة أمر بعيد عنهم، غير مفيد،

≈ ما معنى غير مفهوم؟

- "أن لا طائل من ورائه " قالتها وانج بعبرية طلقة.

۵ ملتشعرین بحریة فی إسرائیل؟

- بمنتهى الحرية، طبعا أسرائيل بلد الحرية.

= وفي الصين ؟ سألت، ومن تعبير وجهها فهمت أنني تجاوزت كل قواعد الضيافة واللباقة.

"لكل مواطن صيني حرية تعبير، ولكن لا يجوز أن تضر حرية التعبير بمصالح الدولة، فالحرية لها حدود"،

= وما هي هذه الحدود؟

- وانج يو تستعين بمثال: " قرات مقاأل عن شاب اسرائيلي أفشى لصحيفة أجنبية أسرار دولة إسرائيل لا أتذكر إسمه".

= موردخاي فانونو؟

- نعم، ف انونو، تضحك وانجيو، "أتري، في إسرائيل أيضا هناك حد للحرية. يجب أن نأخذ الدولة في الاعتبار".

وانج يو، مُعلمة في قسم دروس اللغة العبرية في جامعة بكين وقد بعثتها وزارة الخارجية الصينية، وتقوم دولة إسرائيل والجامعة العبرية بتمويل مدة إقامتها: راتب التعليم، السكن، ومصاريف الإعاشة. لقد توقفت يو عن الخروج بانطباعات من التصرفات الإسرائيلية." الجميع متسرعون هذا، يسعون إلى هدف ما . في الصين المعلم قريب من التلميذ ويهتم بحياته الشخصية، في السرائيل يعلمون فقط من أجل التعليم، كل شئ عن بعد وهي تقتقد أيضا البشاشة الصينية، خاصة في الشارع، وانج تتعجب، وفورا تتبه للانتقاد الذي تبديه . لا أقول أن هذا ليس علي ما يرام، ولكن لو يبتسم البائعون أكثر، هذا ليس علي ما يرام، ولكن لو يبتسم البائعون أكثر، عموما، جميعهم يدورون ويلفون في إسرائيل بنوع من الفضب أو الهياج أو التوتر، وكأنهم في سبيل القيام بمهمة عاجلة، وما من شئ يوقفهم" .

وعندما قالت أنها تفتقد بالأساس الأكل الصيني في اسرائيل، أوضحت لها أن الحمص يدخل في إطار الأكلات الصينية، فأصرت علي أن الحمص ليس أكلا صينيا، بل يدخل في تحضير أنواع أخري من الأطعمة، سكاكين وقنابل:

عندما هبط عبد الكريم بلجي في مطار اللد أحاطوه بإجراءات سريعة. دققت الشرطة في جواز سفره، ثم في وجهه، طلبت منه أن ينتحى جانبا وينتظر، بعد ذلك حضر شخص كئيب، أخذه إلى حجرة جانبية وبدأ تحقيقا عابراً. من أين جئت؟ قابلت من في الطريق؟ ما هي ميولك وآراؤك السياسية ؟ ولماذا يرغب فيزيائي تركى مسلم مندين في تعلم العبرية في القدس ؟.

أصبحت نموذجا مناسبا للمسافر المتهم أو المشكوك فيه، يوضع بلجي بتسامح. "مسلم، شاب يتحدث الإنجليزية، له وجه أوروبي ، بمجرد أن عبرت فحص الجوازات وهم يطاردونني بالضبط كما حذروني في لدى ".

عبد الكريم بلجي، خريج جامعة البوسفور، حاصل علي الدرجة العلمية الأولى في الفيزياء، يرغب في أن يحقق الرسالة الإنسانية للإسلام، لذلك جاء لإسرائيل، حتى يساهم بشيء ما في ملتقي الأديان الثلاثة، وقد تم قبوله لدراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية ولدورة كورسات كاملة في الدراسات الدينية. في الصيف تعلم بجد ومثابرة بالحضور، في الاستوديو تعلم العبرية التي تدرس في المدارس للطلاب الأجانب، وبعد أن قضى شهرين في القدس فإنه مازال يشعر بالفجوة بين ما قصتوه عيله في تركيا عن إسرائيل وبين إسرائيل التي القياء.

"قالوا لي أنني سأعيش هنا بين سكاكين وقنابل، إنني اشعر في القدس بأمان أكثر مما في اسطنبول، قالوا لي سأكون هنا غريبا طوال الوقت، فوجدت هنا تسامحا دينيا أكثر بكثير مما في تركيا"،

 أنت لا تعرف أن المسلمين مثلي مطاردون في تركيا ؟ =اعتقدت أن العملية تحولت و٢٦ن الدين عاد لتركيا، مع وجود حزب إسلامي في السلطة؟

- في تركيا هناك معركة دائرة بين العلمانيين والدينيين، ومؤسسات السلطة، كالجيش والجامعات يحاولون تجنب ذلك. عندما طلبت الحصول على درجتي العلمية الثانية في جامعة البوسفور رفضوني، فقط لأنني مسلم ، لم يكن هذا هو السبب الرسمي، لكنه كان السبب الحقيقي. وهاهنا في إسرائيل، دولة يهودية، يقبلونني كمسلم مندين من تركيا كِي أنهي دراسات الدرجة العلمية الثانية، أليس ذلك عجيباً؟".

لقد شعر بلجي في الدوائر الأكاديمية العلمانية في تركيبا أنه ينتمي إلى أقليبة محل ملاحقة". في هذه الدوائر يعتبركل مظهر ديني في الحياة اليومية مثار سخرية، مادة للتسلية والتنكيت. الذقون والشوارب مثلا تعتبر في تركيا العلمانية رمزا بدائياً . ولا يرد في ذهن أي شخص في دوائر النخبة المثقفة أن يربى شاريه أو ذقنه. هذه الظاهرة لا أجدها هنا ، فالشقف أو رجل الدولة يمكنه أن يربي ذقنه أو شاربه كيفما يشاء.

عبد الكريم بلجي يحبنا . أغلب الوقت يتحدث وكأنه مبعوث على مستوى عال للوكالة اليهودية. "تصورت إسرائيل على صورة الطائفة اليهودية في تركيا "، وضع يده على الألم ، انعزاليون، متحفظون ، معنيون فقط بأنفسسهم وبالمال ، لا يظهرون أي اهتمام بالبلد الذي يعيشون فيه، غرباء في تركيا. الطائفة اليهودية في تركيا تصدر جريدة، فقط للمشتركين، اشتركت فيها، وما الذي وجدته في هذه الجريدة؟ مجرد حكايات وأخبار عن حياة الطائفة اليهودية، أشياء تعنى الطائفة وحدها، ليست بها ولو حتى كلمة عن البلد الذي يعيشون فيه، طلبت ذات مرة أن أكون مدعوا علي الطائفة اليهودية ليلة السبت ونهاره، أن اذهب مع إحدى الأسر إلي الكنيس واشترك معهم في استقبال السبت ، فرفضوا ،

في يوم صلاة الاحتجاج التي حضرها ياسر عرفات في المسجد الأقصى ذهب بلجي للصلاة، اعتقدت شرطة حرس الحدود انه يهودي . بعد أن فحصوا جواز سفره سمحوا له بالدخول، دون أسئلة أخرى. أما الحراس المرب بالذات فقد عاملوه بشكل مختلف، فقد بدا لهم انه أوروبي، له مالامح يهودي اشكنازي. وطلب منه أحد الحراس جواز سفره. لكن ذلك لم يقنع الآخرين. وفي هذا المأزق بدا يتلو عليهم آيات من القرآن، عندئذ فقطُّ

بعد حوار طويل بدا لي عبد الكريم بلجي كأصولي مسلم في إطار إنساني، رجل التحولات، ولكن اتضح أن بلجي قد اصطدم كذلك بجوانب لا تقل سوءا في الحياة بإسرائيل . . في الشارع عندما يسمعون أنني من تركيا، يتوقفون ويبدأون الفناء لي بالتركية "أوستمام ببجام"،

تعلمت أن اصبر على ذلك، لم أسمع في تركيا أبدا مثل هذه الأغنية، وهنا سجلوها علي ما يبدو، من أحد إعلانات الصابون على قنوات تركية فضائية. (الأب يريد تزويج ابنته لكنها تريد الزواج من حبيبها) هكذا تقول الأغنية، فأوستمام ببجام بالتركية تعنى أبى لا أريد. قوانينكم حديثة لكن قسما من الإسرائيليين يعيش في قرن آخر، السفارديم لديكم مازالوا يعيشون في تركيا العثمانية، صحيح كنا نحن الأتراك كذلك هناك، ولكن تغيرنا . أما السفارديم لديكم فلم يتغيروا. ربما تلك هي تهمة إسرائيل الاشكنازية فيبدو أنكم لا تريدون لهم أن يتقدمواء

= لم تقض فقط سوي شهور في إسرائيل وهاأنت قد تأثرت بشرائط الكاسيت؟

- تأثرت في الطائرة وفي الطريق هنا، تحدثت مع يهودية واحدة نصحتني ألا افصح عن أني تركي. بهذه الجبهة البيضاء مثل جبهتي ، أوضحت لي، يمكنني أن امضي باعتباري يهودي اشكنازي . هذا افضل في إسرائيل. في تركيا اعتقدت أنكم تمثلون الحداثة، الأمر لم يكن هكذا بالضبط، ركبت الأتوبيس، السائق المسكين نسى الوقوف في محطة، كادوا يقتلونه، أي عنف هذا، طبعا ظللت صامتا مذهولا، كل ما في الأمر أن المسكين نسى أن يقف في محطة، وفي المحطة التالية وقف بالطبع، نزل الركاب وهم مازالوا يسبونه ويشتمونه ملوحين بحركات بأيديهم،

في متحف تل أبيب رأيت مجموعة نساء يجلسن للراحة علي تماثيل معدة وكأنها مقاعد، حتى جاءت المرشدة وطردتهن بعد أن عنفتهن. في الحدائق العامة يتبولون، أمر عادي. لقد رأيت أمهات شابات يقمن بتعرية أطفالهن الصغار ويساعدونهم على التبول علانية. القدس العربية تمتليُّ بالأوساخ، حتى لو افترضنا أن العرب قذرون، لماذا لا تنظف البلدية هناك كما تنظف في القدس اليهودية؟

= ضيف مسلم يتحدث هكذا عن العرب؟

- الشيء الوحيد المشترك لنا مع القرب هو الدين، من الصعب أن يتقبل الأتراك حقيقة أن محمدا النبي كان عربياً . فدائما يحاولون إلباسه شيئا تركيا ما ، لكنها خزعبلات . محمد النبي كان عربياً .

= ما الأمر عندما تعود لتركيا بدرجة أكاديمية من جامعة إسرائيلية؟ تقول أن المؤسسة هناك تتنكر

- هذا صحيح، ولكن من ناحية أخري، فالمؤسسة الرسمية توقر وتقدر إسرائيل تماما ، فدرجة علمية من إسرائيل ستكون جواز مرور بالنسبة لي. كما أنني أمول دراستي وإقسامتي في إسرائيل بمالي الخاص، ففي المستقبل عندما يعلو شأن الإسلام ويبدأون بالتحري وراء كل فرد، أريد أن يكون واضحا أنني لم احصل علي درجتي العلمية الثانية بأموال من دولة إسرائيل.

## من الأرشيف



### الخطالأصفر

ملحق هاآرتس ١٩٩٧/١/٢٤ ـ بقلم: جدعون ليفي

مذا الأسبوع هبط ياسر عرفات من السماء علي سكان الخليل، إلا أن الفرجة لم تتجاوز أسفل مبني الإدارة . وفي الوقت الذي أعلن فيه تحرير المدينة ، مر طفل فلسطيني في شارع الشُهدا القريب دون أن يلوح بالعلم - خوفا من المستوطنين ورجال الشرطة والجنود الإسرائيليين " .

هناك ما هو أكثر من القوة في الزعماء الذين يهبطون من السماء، لدقائق طويلة دارت وحلقت طائرتان مروحيتان في سماء المدينة آخذتان في الهبوط رويدا رويدا في شكل دائري وأخذ صوتهما يتخافت ، حتى أصبحت الصورة واضحة . فبينما كانت الهليكوبتر معلقة فوق رؤوس الجماهير انطلقت الزغاريد والأهازيج تسجل مظاهر فرح بالمدينة وروح معنوية عالية وقامات منتصبة علي الأقل للحظة واحدة : لحظة الهبوط .

هبط ياسر عرفات هذا الأسبوع علي أرض الخليل ، علي أسفلت المهبط المجاور لمقر السلطة . فحتى وقت غير بعيد كان عمداء جيش الدفاع فقط هم الذين يهبطون هنا . وقبل عدة دقائق من الهبوط ، غسل رجال إطفاء المدينة المهبط وأبعدوا عنه التراب بخراطيم المياه مخلفين وراءهم بركا من الطين . ولكن الآن ، ودون علامات تميز الهليكوبتر الرئاسية ودون سجادة حمراء ، ينزل عرفات من الهليكوبتر، ينتقل إلي المرسيدس ، وبينما يظهر من سقفها تمضي السيارة وسط الجمهور الذي كان برمته من اتباعه الي مدينة ينتمي غالبيتها فقط إليه . في نفس الوقت ، في "ميدان جاروس "علي بعد عشر دقائق سيرا علي الأقدام من مكان الاحتفال ، جلس بضع عشرات من

رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين يملأهم الضجر وهم يبللون خبزا مقطعا في مزيج غير واضح ، يبدو أنه غدائهم .

ومن شرفة مبني السلطة قال عرفات: "حررنا الخليل "بعد أن كان ٢٠ ألف نسمة من سكان المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي ، في شارع الشهدا القريب طوى طفل فلسطيني صغير علمه عندما مر راكبا فوق دراجته بين المستوطنين وجنود كثيرين ، وعندما تبين الطفل أن مصوري العالم يصوبون كاميراتهم نحوه قرر أن يضع روحه علي كفه ، فرد العلم وركب دراجته وانطلق بأقصى سرعة وسط الشارع ، وخلال دقائق اختفي في إحدى الحارات في منطقة 1 - H التي يمكنه فيها السير بأمان وفخر رافعا العلم بألوانه : الأحمر – الأسود – الأخضر فوق دراجته عندئذ ظهر شاب مستوطن في شارع الشهدا ، ونزل الى نهر الشارع باتجاه الميدان وعلم إسرائيل في يده . ويبدو لي أن الطريقة التي مشي بها ملوحا بالعلم ويبدو لي أن الطريقة التي مشي بها ملوحا بالعلم

خط أصفر أرشدنا إلى طريق مبني السلطة في المدينة التي تتسم بالضجيج والزخرفة ، كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد وضعه كعلامة على طريق الهرب والإنقاذ في المدينة الدموية : وهو ممتد علي طول الطرق في بعض شوارع المدينة وحواريها ، ويؤدي من كل مكان إلى مبني السلطة ، والآن الخط باهت اللون.

بالقرب من واجهات متحلات قطع الأثاث البلاستيكية التي تحتوي مئات الكراسي عديمة المسند هناك سلعة جديدة: عدة أعلام فلسطينية،

لم يكن هناك طابور مشتسرين ، كانت أيام شهر رمضان ، والخليل الدينية تستعد لوجبة الإفطار التي تقام يوميا حوالي الساعة الخامسة عند أذان المغرب. في هذه الأثناء ، تملأ الطرق المؤدية لمبني السلطة صفوف فتيات المدارس. كان اليوم باردا ، وهن يمشين بسرعة بفساتينهن الخضراء المقلمة وبأحذيتهن السوداء، وظهرن بعد ذلك أيضا، بزحام عند مكان عرفات، كبقعة في بحر من الرجال .

في الساحة المقابلة لمبني السلطة يستعدون لمجييء عرفات وكان الضجيج والزحام كثيراً. وجاء بيان من شرفة المبني يعلن أن الطفل حسين محمود يبحث عن والده. ظل يبكي وآثار البرد ظاهرة علي خديه، وأخذ ينتقل من شرطي إلي آخر وهم لا يعرفون ماذا يفعلون به ، حتى ظهر أبوه فابتسم حسين ابتسامة سعادة وارتياح . كانت هذه الابتسامة في تصوري هي الابتسامة الصريحة الوحيدة التي رأيتها في ذلك اليوم بالخليل .

عواجيز جبل الخليل ، بعضهم من البدو، يتذكرون ـ بينما هم جالسون علي الكافيتريات والمقاهي القريبة من المبنى، يرسلون نظرات غير مكترثة على ما يحدث . أنهم شاهدوا الكثير في حياتهم : هذا المبنى بناه المستعمرون البريطانيون قلعة مسورة ، بقع الصدأ تنتظم عليها ، الطابع الإرهابي يطوق أبعادها: الهوائيات ، المداخن ، وصهاريج المياه السوداء فوق سطحها تضيف إلى رصيد كآبتها. العواجيز يوجهون نظرهن : ها هنا كانت حجرات السجن وهناك شعبة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن العام (شاباك). وهنا ، انتظروا ساعات في طابور الحصول على تصريح وهناك كانوا محبوسين . أمام مبني السلطة يقبع مبني من طابق واحد، كان في السابق مكتب العمل المحلي، وللعبور من مبني العمل لمبني السلطة كان على سكان الخليل الالتفاف حول المنطقة ، وهي منطقة سير محمية ، أما الآن فبوسعهم اختراق الطريق مباشرة عابرين إياه دون إزعاج من هنا إلى هناك في دقيقة واحدة ، لقد تحررت الخليل .

أحد ضباط الشرطة ضخم الهيئة عابس الوجه ، بيده عصا حمراء ، يؤنب الأفراد الذين تحت إمرته . يبدو لي أن أي شرطي هنا ليست لديه خبرة بعد في تأمين الشخصيات . لذلك فالتوتر يتصاعد . اكتشاف : هناك حشد من أطفال الكشافة بالمدينة وشعارهم للعجب العجاب هو نفس الرمز أو الشارة التي يرتديها أطفال شبيبة "أفيف "عندنا . وأفراد الكشافة الخليلية يمشون في موكب ، بطبولهم ومزاميرهم . الأحذية فقط كانت بالية وتشي أقدام بعضهم بالفقر الشديد .

سيارة إسعاف حديثة تابعة لبلدية بيت لحم . هدية من الاتحاد الأوروبي . تقف علي أهبة الاستعداد . لكن الجميع يعرفون أنه إذا حدث شئ لا قدر الله هنا يتسم بالخطورة فلن يكون أمام سيارة الإسعاف إلا تضليل من يستقلونها داخل حدود السلطة الفلسطينية . فالمستشفيات الحديثة توجد فقط في إسرائيل بعد ما يقرب من ٣٠ سنة احتلال إسرائيلي وسنتين حكم ذاتي فلسطيني . سيارات جيب من نوع ألجمهور وتضع ملصقات حتى علي نوافذها . والشعار الجمهور وتضع ملصقات حتى علي نوافذها . والشعار البتسامة مريرة . " هذا المبني يرمز إلى التعذيب ابتسامة مريرة . " هذا المبني يرمز إلى التعذيب والتحقيقات والاحتلال الإسرائيلي " هكذا قال مرافق الصحفيين المحلي لمرافقته الإنجليزية التي تسبجل بجدية كل كلمة .

أهلا بالخليليين ، أهلا بقهوات الأمن ، أهلا بالصحفيين ، أهلا بالسكان ، أهلا بأهالي القرى وأهلا بكل الموجودين في المكان وبكل من يسمعنا "بيان السلطة الذي بشه شيورام بينور على القناة الثانية ويصفه بأنه "نشيد الحميمية لعرفات". السكان المحليون يعرفون جميعا بينور ـ مراسل إخباري . ويكنون له احتراما . مستقبل مدينتهم يعرفونه جيدا ، انه مازال معلقا بما قيل في فناة بينور أكتسر مما قبيل في قناة رضوان عباش الفلسطينية ، الذي ظهر هو الآخر هنا اليوم . وقد سألت بينور متى في رأيه ستمتلئ من جديد زنزانات السجن الكبير الموجود خلف هذا المبنى بمعتقلين فلسطينيين ، فحكى لي أن سجن الضهرية القريب من المكان لم يعد به مكان تقريباً. والجملة المحلية " كيفك .. بخير لحياة أبو عمار، هي النور في أعين فتيات وفتيان الكشافة كما ترجموها لي، أنها تبث الحياة في الناس.

على الله بط المبلل ينتظر القوم: أغنياء المدينة ، ونبلاؤها وقادتها وعلي رأسهم جبريل الرجوب الذي أعلن راديو إسرائيل أنه انتقل ليسكن في المدينة . وبصرف النظر ، فستكون له فيها بالتأكيد أعمال كبيرة . كذلك صائب عريقات الذي يتمشى بالمهبط كعريس في يوم عرسه ويقترب مرة بعد أخري من طابور الصحفيين ليجروا معه مقابلة عبر شبكة أو أخرى.

علي جانب ، بقليل من الخجل ، يقف محمد ملحم ، رئيس بلدية حلحول المطرود : رجل قصير القامة ، يشبه ممثلي هوليوود الكبار، بيده سبحة عنبرية . وكان رئيس بلدية الخليل المعزول فهد قواسمة قد مات في المنفي .

ومحمد ملحم الذي عاد يقف الآن مرتديا بدلة أرجوانية ، علي هامش طابور الكبراء ، أربعة قضاة شرعيين يصعدون إلي مكان الانتظار بينهم واحد أعرج . يقول صديقي سامي سوكول أن بينهم تيسير التميمي رئيس المحاكم الشرعية في الضفة ، بالإضافة إلى رجل دين مسيحي بصحبة صليب عملاق جاء ليستقبل الزعيم .

تجاوزت الساعة الثانية عشرة ولم نر شيئا في السماء ، على أسطح المنازل يقف معظم الناس للتلويح ، كـمـا رأينا في شارع بن يهودا في تل أبيب أيام العروض العسكرية في الخمسينيات والستينيات. في الساعة ٤٥.١٢ ظهرت الطائرات المروحية آتية من الشمال. أصوات وصفافير تصدر من الجمهور. مروحيتان بيضاوان لهم ، وواحدة داكنة لنا. عين الأخت الكبرى تراقب ، فحتى عندما حلقت المروحيات الفلسطينية فوق الجمهور وهبطت ، استمرت المروحية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المراقبة من أعلى ، والدخان يرسم علامة للطيارين باتجاه طريق الهبوط . سألت نفسي هل سيُقبل الأرض ، لكنه نزل وذقل بسسرعة إلى المرسيدس ، ثم شق طريقه إلى مبني السلطة وسط الضجيج الذي تخلف حوله ، على خلاف كل الاستعدادات الأمنية، وبالنسبة لمن لم ير عرفات عن قرب بقى الآن فقط ليحاول الوصول إلى إحدى المروحيتين تستقبله أكاليل الغار. أعضاء طاقم الطيران نظفوا في هذه الأثناء مقدمة المروحية الرئاسية ، في وضع استعداد للطلعة القادمة .

من شرفة مقر السلطة بدأ عرفات خطاب التحرير الذي بدا أكثر استرضاءً من خطبه السابقة . " نتانياهو سلام مضمون "هكذا كتب علي نافذة أحد أتوبيسات الخليل التي نقلت المستقبلين إلى هنا. " هناك شئ مختلف اليوم "قالها السائق محمد عبدان عند العبر المتهالك . وصوت فلسطين يذيع علي الهواء خطاب السلام الذي يلقيه الرئيس بينما يلقي السائق عبدان خطابه الخاص عن السلام: إننا السائق عبدان خطابه الخاص عن السلام: إننا السائي علي ما يرام ، لكن صوت فلسطين تخصنا ،

أنهم في كريات أربع يشاهدون عرفات الآن، تصور ، إنهم يشاهدون عرفات ، نحن نريد السلام من كل قلبنا لكنهم (المستوطنين) لا يريدونه ، لقد جاءوا إلى الخليل من أمريكا ولم يكونوا سكانا هنا، انهم ليسوا اليهود الطيبين الذين كانوا يسكنون هنا، أحيانا تمر فتاة منهم في السوق ويقدمها تضرب الخضار فتقلبه.

عملت في عدة مناطق ، لدة خمس سنوات في بيت شيمش ، وعملت في عميدر، استقبلت المهاجرين الجحد من روسيا ، جهزت لهم المنازل . قبل الانتفاضة ، كنت علي ما يرام مع السلطة وأقول لكل الإسرائيليين : الحرب لن تفعل أي شئ . الحرب نهاية العالم ، لا أكثر من طرف لديه القوة وآخر ليس بحوزته قوة ، وإذا وضعت أمرا ما في رأسك – فأنت في النهاية تحصل عليه .

خمس دقائق سفر وينتهي العالم القديم . جنود جيش الدفاع يجلسون أمام حاجز عند مدخل شارع الشهدا ويفتشون العابرين ، الأمور تمضي كالمعتاد . كل المدينة تواقة للحدث والشهدا في وسطها خال المدينة كلها مردانة وهنا فقط صمت مطبق. كُتب على حاجز جيش الدفاع "ذئاب "جوارب عديدة سوداء وبيضاء معلقة لتجف فوق بيت هداسا . داخل القاعدة العسكرية القريبة ونش عملاق تابع لشركة "بيت واحد "يضع خرسانة مصلحة ، في حين يقف واحد "يضع خرسانة مصلحة ، في حين يقف المستوطن بن زيمرا في "ميدان جاروس "ينتظر إجراء مقابلة لمن يرغب في القيام بها معه .

عصصو الكنيست بني ألون يقول بالإنجليزية لتليفزيون أجنبي انه بشكل شخصي يشعر بالخجل . رئيس حكومة إسرائيل خيب أملنا ، لكن لدينا رئيس حكومة في السماء "ذلك ما قاله ابن النائب العام ، بينما الفلسطينيون الكثيرون الذين يعبرون الميدان يسرعون إلى وليمتهم الاحتفالية .

مستوطنة عجوز بطاقية صوف وبلكنة أمريكية ، صدمت زوجها منذ قليل سيارة أحد سكان الخليل ، تسب الشرطي الإسرائيلي لأنه تجرأ فأخذ متعلقات زوجها ، بينما الفلسطيني ينظر متعجباً .

### المسارالفلسطيني

# شارون ضد مبادرات الوفاق

في إجراء يفتقر إلي المنطقية، قرر رئيس الوزراء آريئيل شارون منع مثول رئيس الدولة موشيه كاتساف أمام البرلمان الفلسطيني في رام الله. كان الرئيس سيعرب عن الأسف لموت ضحايا أبرياء من الجانبين ويعرض علي الفلسطينيين هدنة لمدة عام، مع إمكانية مد العمل بها لعام آخر، ويقول اصحاب المبادرة بهذا الإجراء، إن روح الموضوع مقبولة لدي كتساف ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، ولكن الرئيس اشترط ذهابه بموافقة رئيس الوزراء، وما أن نشر هذا الكلام حتى رفضه شارون من أساسه.

ولا يمكن تفسير مثول رئيس الدولة أمام البرلمان الفلسطيني إلا كمبادرة وفاق فالرئيس ليس بمسؤول سياسي ومثوله لايعني تغيير في سياسة الحكومة، وليس في الاقتراح المطروح ما من شائه المساس بالمواقف الأساسية لإسرائيل، فالاتجاه إلي الجهاز المنوط سوف يؤتي ثماره - سواء بتعزيز ظاهرة وقف إطلاق النار وتشجيع المسار السياسي أو في خلق شرعية متبادلة وإزالة الكراهية التي تغذي الأعمال العدائية،

إن رفض شارون لهذه المبادرة يضاف إلي سلسلة من الخطوات التي اتخذها حتى يؤكد رأيه القائل بأن (عرفات غير مؤثر): مثل منع زيارة عرفات لبيت لحم واحتجازه الطويل في محدينة رام الله، والنظرة

الرافضة لمحادثات شيمون بيريز مع عرفات أو ممثليه، والتنكر لأي مشروع أو مسودة أو حتي فكرة لدفع العملية السياسية، ومساندته لوزير الأمن الداخلي الذي منع اجتماع أعد له ساري نسيبه في القدس لمندوبي الدول الأجنبية.

هاآرتس ۲۰۰۲/۱/۲

مقال افتتاحي

لا يمكن تفسير كل هذه الإجراءات علي أنها رغبة فقط في ممارسة الضغط علي عرفات من أجل ارغامه علي وقف الإرهاب فمن الصعب أن نتفهم الغرض من الجهود الرامية الي تحويل عرفات إلي. غير مؤثر في الوقت الذي تراه الإدارة الأمريكية ودول أوروبا علي وجه الخصوص شريكا في أي عملية سياسية.

لو كان شارون يطرح مشروعا واقعياً كبديل لأفكار بيريز وأبو علاء. ولو كان يعلن عن استعداده لتجميد بناء المستوطنات كجزء لا يتجزأ من تقرير ميتشل، أو كان يستأنف الاتصالات السياسية في مبادرته إزاء التراجع الملحوظ في عدد الاعتداءات ولربما نجح في أن يقنعنا بصدق نواياه، ولكن عندما يحرص علي بناء سياج محكم حول أي مبادرة أو فكرة سياسية، ورفضه كذلك لأي مبادرة لا تنطوي علي أي مخاطرة بأمن الدولة أو الوضع السياسي لإسرائيل، فلا مفر من التساؤل عن نوايا شارون، الرجل الذي وعد بتحقيق السلام والأمن.

مغتارات إسرائيلية

49

جريمة ضد أبرياء

جريدة هاآرتس Y - - Y/1/1Y بقلم: جدعون ليفي

> إن عمليات العقباب التي نفذتها إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة ، وخاصة الهدم الجماعي لمنازل في رفع ليلة الخميس ، هي جريمة حرب ، ففي جنح التعتيم الإعلامي الإسرائيلي حولت جرافات جيش الدفاع الإسرائيلي "المنازل إلى صحراء" كما قال عير الهاتف (م ) من سكان رفع .

> وإذا كان جزء من الرأي العام الإسرائيلي قد تزلزل ذات مرة بسبب هدم بيت أسرة أحد المخريين ودارت نقاشات حول عدالة الفعل ، فإن إسرائيل تهدم الأن مئات المنازل لمواطنين ليس بينهم وبين الإرهاب أى علاقات أسرية - ولا أحد يففر فاه .

> هل نحن ، الإسرائيليون ، قادرون بشكل عام علي تخيل شعور أناس تظهر الجرافات في جنح الليل وتدمر كل ما لديهم ، أمام أعينهم وعيون أطفالهم ؟ وهل وضع متخذو القرارات في اعتبارهم الكراهية التي يزرعونها في قلوب الأطفأل الذين يرون منازلهم تهدم ؟ وماذا سيكون مصير هؤلاء الأناس البؤساء الذين يحيوا حياة بائسة في أحد مخيمات اللاجئين الأكثر فقراً ؟ أين سيقضون الليالي الباردة ؟ وماذا كان جرمهم ؟ صحيح أن رفح هي حصن حماس ، التي ليس للسلطة الفلسطينية تأثير كبير عليها ، لكن هلّ بيرر هذا شن حرب علي كل مواطن في المدينة ؟

> لقد هدم جيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم رفح للاجئين ، حسب تقديرات (الأونروا) ٥٤ منزلا تاركا ٥١٠ فلسطينيين بدون ماوي ، وطبيقا اللمسركسر الفلسطيني لحقوق الإنسان ، فإن عدد المشردين الجدد يقدر بـ ٧٠٠ فلسطيني ، وأضيفت بيوتهم إلى حوالي ٢٠٠ بيت سبق وأن هدمتها إسرائيل العام الماضي . وحتى لو صحت رواية المتحدث بإسم جيش الدفاع الإسرائيلي ، الذي زعم بأن "بضعة بيوت " قد هدمت ، ثم اعترف بعد ذلك بأن " بعض البيوت كانت مركبة ولذا هُدمت ، فإن الأمر يظل متعلقاً بفعل وحشي وغير مبرر.

> إن هدم البيوت في رفح قد جاء انتقاما لمقتل أربمة جنود من موقع "أفريكا" والإمساك بسفينة الأسلحة كارين A'، وإن لم تبد ثمة أدنى علاقة بين ضحايا الهدم وبين هاتين العمليتين.

> وحتى لو كانت رواية جيش الدفاع الإسرائيلي القائلة بأن هذه المنازل وفرت ملاذا للفلسطينيين الذين أطلقوا

النار علي جيش الدفاع الإمسرائيلي وبأن فناءاتها استخدمت ربما لشق أنفاق لتهريب السلاح من مصر صحيحة ، فإن الأمر لا يمكن أن يبرر هدمها .

إن هدم منازل المدنيين هو من الأهمال التي لا يتبغي للدولة أن تقوم بها بأي حال من الأحوال. والدولة التي تعارض الإرهاب ضد المدنيين لا يحق لها أن تهدم بيسوت مسدنيين أبرياء وتزعم في نفس الوقت بأن هذا ليس فعملا إرهابياً - إن الانطباع السائد - بعد هذا الحادث - جسب مظهراً آخر من مظاهر الحاجة الإسرائيلية إلى " الرد "دائماً ، والعقاب ، أو بالأحرى الانتقام ، حتى لو لم يكن للفعل أي مبرر أخلاقي أو حتى فطنة سياسية.

إن إسرائيل تتصرف الآن في قطاع غزة كما تتصرف في داخلها، تهدم المطار ثم تسمح بإعبادة بناؤته، وتصادر عشرات قوارب الصيد التي تمثل مصدر رزق نادر في المنطقة ، وتهدم بيوتا بالجملة ، ويصادق علي أفعالها ليس فقط وزراء اليمين المتطرفون ، وإنما أيضاً وزراء العمل المتدلون وعلى رأسهم وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر ووزير الخارجية شيمون بيريز ، اللذين مسيخطران في يوم من الأيام إلى دفع الثمن بسبب بقائهما في حكومة كهذه، وبسبب الدور الذي أدياه في عملياتٍ من نوع ما حدث في رفح ،

أيضاً فإن الضباط والجنود الذين شاركوا في عملية الهندم الحقيرة لن يستطيعوا بعند غسل أيديهم وتنظيفها ، بحجة أنهم فقط ينفذون أوامر. ما الذي يروونه لأسرهم عن هذا البوم الذي هدموا فيه عشرات الأكواخ (البيوت الهزيلة )، وما الذي سوف يروونه مستقبلا لأطفالهم ؟

في اجتماع كتلة سلام (جوش شال)الذي عقد الأسبوع الماضي في تل أبيب دعا العقيد (احتياط) يجئال شوحط - طيار مقاتل سابق - رفاقه في سلاح الجو إلى رفض الأمر، لأنهم بمشاركتهم في عمليات القصف والتصفية الجسدية إنما ينفذون جرائم حرب

"هذه أيام مقرفة " كما كتب هنا منذ أسبوع الأديب ديفيد جروسمان في تطرقه إلي قضية سفينة الأسلحة . وعملية العقاب التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي ردا علي هذه القضية تعطي ملاحظة الأديب اليائسة أهمية مضاعفة.

هاآرتس ۲۰۰۲/۱/۱۸

مقال افتناحي

هاآرتس ۱۸ / ۱ / ۲۰۰۲

بقلم: زئيف شيف

# توقيت سيئ وعدم تنسيق

كان مسوء التوقيت هو العامل المشترك لشلاثة أحداث وقعت هذا الأسبوع. هذه الأحداث هي القضاء على زعيم التنظيم رائد الكرمي في طولكرم، وهدم الحي السكني في مخيم اللاجئين برفح وهدم تسمة منازل في القدس الشرقية، أن تحديد توقيت مناسب لنتفيذ إجراء معين هو شرط مسبق لنجاح الاستراتيجية ونتيجة التوقيت السيئ

هو الإضرار بأهداف استراتيجية أكثر أهمية.

مما لا شك فيه أن رائد الكرمي كان يستحق الموت. ذات مرة أخرج "المقاتل الحر "هذا مواطنين إسرائيلية من مطعم كانوا يجلسون فيه، وقتلهم بدم بارد، بل وتباهى بهذا العمل. إلا أن التوقيت الحالى يثير علاقات استفهام، منذ ثلاثة أسابيع طرأ هدوء على عمليات العنف، بما في ذلك منطقة طولكرم. قت الكرمي مسوف يؤدي على الفور إلى موجة من الاعتداءات على سبيل الانتقام، ومرة أخرى سيضطر جيش الدفاع لأن يحاصر طولكرم، لقد لقى أربعة إسرائيليين مصرعهم الواحد تلو الآخر، وانتهى الهدوء. لا يكفي القول بأن كانت هناك تحديرات بوقوع عمليات إرهابية. لقد جاءت معلومات واضحة، بأن الرجل بعد لعملية إرهابية بنفسه، مما برر القيام بعملية الاغتيال، ولكن لم يقل أحد ذلك، من الطبيمي أن يسأل الكثيرون، هل إسرائيل مهتمة حقا بتحقيق الهدوء؟

لم يكن النقد بسبب هدم الحي السكني في مخيم اللاجئين برفع لمنع إجهاض تهريب السلاح عبر الإنفاق من رفع التي في سيناء إلى رفع الفلسطينية. لا جدال حول ضرورة إغلاق الحدود الدولية بين إسرائيل (وليس المناطق) وبين مصر، وهي منطقة ليس بها مستوطنات. هذا الصراع مستمر منذ فترة، ودائما ما عرفت إسرائيل كيف تضع في الحسبان الاعتبارات السياسية في هذا المكان. مثلا، لا أحد

يفكر في هدم منازل في رفع المصرية، حيث تبدأ الإنفاق ومن هناك يتم تهريب السلاح.

كان من الواضح، أن هدم عشرات المنازل في مخيم اللاجئين سوف يركز الاهتمام الدولي ويثير النقد بسبب الجانب الإنساني، لقد تعلمنا هذا في الانتفاضة الأولى، القصة الكلاسيكية تظهر في كتاب المدعى العسكري السابق امنون سترشنوف، "العدالة تحت النار"، عندما تقرر هدم حوالي ١٥٠ منزلا في مخيم للاجئين على طول كيلو متر. كانت الحجة هي مذبحة وقعت في ٢٠ /١٩٩٠ لجندى الاحتياط الرقيب أمنون فومرنتس، الذي ضل طريقه والذي قتل رجما بالحجارة والحرق، قبل المملية حضر إلى المكان رئيس هيئة الأركان دان شومرون والمدعى العنام المسكري سترشنوف، بعد جدل شديد وإعلان سترشنوف أنه سيجد صعوبة في توفير الحماية القانونية للعملية، تم تخفيض عدد المنازل التي سيتم هدمها إلى عشرة منازل، تم إغلاق بعضها فقط. ليس واضحا، هل في الاجتماع الذي تم فيه التصديق على العملية في مخيم رفح شارك المدعى العسكري، اللواء مناحم فنلكشتاين، الذي يحضر اجتماعات هيئة الأركان، أو رئيس فرع القانون الدولى، العقيد دانيا رايزنر؟ لقد كسبنا استراتيجيا عندما اتستطعنا جذب انظار العالم إلي عمليات تهريب السلاح التي بأمر بها عرفات بالتعاون مع إيران، ولكن هذا المكسب سرعان ماتبدد بسبب سوء التوقيت لعملية هدم المنازل في مخيم رفع حيث جذبت هذه الاعمال انظار الدنيا بعيدا عن قضية تهريب السلاح، وحدث الأمر ذاته بسبب أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، .. وفي ظل ذلك كله يجب أن نتساءل عن كيفية التنسيق داخلالحكومة وهل يتم هذا التنسيق بصورة تخدم أهداف إسرائيل.

عبء قطاع غزة

مواقع جديدة ولبناء جدار الكتروني يحيط بالمستوطنات في المنطقة . هذه الميزانية الإضافية تنضم إلى مليارات الجنيهات التى تدفعها دولة إسرائيل منذ سنوات لحماية أقل من ألفى أسرة إسرائيلية تقيم في قطاع غرة، أن ضرورة الحفاظ على حياة المستوطنين الذين أقاموا - تحت تأثير سياسة قصيرة النظر - منازلهم وحقولهم في قلب تجمع جماهيري فلسطيني يضم أكثر من مليون نسمة، يجعلهم أغلى مواطنين في الدولة. أن انفصال المستوطنات عن إسرائيل يقتضى من جيش الدفاع تخصيص قوات

إلى جانب القرارات النابعة من تخصيص المخصصات المالية، وزيادة أعباء الضرائب وتعمق العجز في ميزانية الدولة، ينوى جيش الدضاع أن يخصص هذا العام مبلغ مقداره ٢٥٠ مليون شيكل لتحسين النظام الدفاعي في قطاع غزة وما حولها. بالأمس نقلت الصحيفة عن مسئول عسكرى كبير، أن حوالي مائة مليون شيكل من هذا المبلغ سوف تستخدم في تحسين الجدار المحيط بالقطاع.

سوف يخصص نصيب الأسد لتحسين الحماية لمواقع جيش الدفاع في جوش قطيف وفي شمال القطاع، لإقامة

24

كبيرة لتوفير الحماية الإقليمية والمحافظة على محاور

أن الوجود الإسرائيلي في قطاع غيزة، وهيهن أكشر المناطقذات الكثافة السكانية المرتفعة في العالم، يعبر بوضوح عن غباء سياسة احتلال المناطق، لقد صودرت ربع أراضى الفلسطينيين من أجل المستوطنات الإسسرائيلية ومسسكرات الجيش، من أجل إناحية حيرية الحركية للمستوطنين وحماية حقولهم أضطر الجيش لأن يعد من تحركات الجيران الفاسطينيين، وهدم منازلهم، واقتلاع مزارعهم التي على جوانب الطرق. في حوار أجراه مؤخرا مع أحدي المجللات، قال رئيس الإدراة المدنية في الضفة القربية، العميد رون سدكا، أن مثل هذه العمليات تزيد من الكراهية لإسرائيل ومن أعمال العنف ضد مواطنيها. لقد عاد رئيس الوزراء أريئيل شارون وكرر هذا الأسبوع استعداده "لتقديم تنازلات مؤلمة من اجل السلام الحقيقي فإذا كان قطاع غزة لا يدخل ضمن هذه التنازلات، فما هي التنازلات التي يقصدها رئيس الوزراء؟ إن قطاع غرة لا يدخل ضمن "مناطق الأمن"، التي يريد إبقياء السيطرة

الإسرائيلية عليها في إطار "تسوية مرحلية طويلة الأجل". مثل الانسحاب من لبنان، فإن الخروج من قطاع غزة ليست مسألة مبدأ، وإنما مسألة توقيت، على النقيض من المناطق المحتلة في الضفة الغربية وعلى النقيض من القدس الشرقية، فإن القطاع ليس بمثابة (ورقة مساومة) في المفاوضات. من المعروف للجميع، أن إسرائيل، مثل مصر فى حينها، لا يهمها تحمل مستولية إعاشة السكان الفلسطينيين المكدسين والفقراء في غزة.

بناءا على ذلك ليس هناك أدنى منطق في الاستمرار في عملية تطوير المستوطنات في المنطقة. كلما بكرت إسرائيل في الابتعاد عن هناك، وأن والمساندة من الخارج لمشروعات التعمير والتشغيل، فسوف تتقد حياة بشرية وتبتعد عن الكراهية وإنفاق لا لزوم له، في الوقت الذي يطلب فيه مواطنوا النقب الدعم، والقطاع العربي في إسرائيل يصرخ طالبا التنمية، والجمهور الحريدى قد نضبت مواعينة والعاطلون والمعوقون يصارعون من أجل حقهم في الحياة باحترام، فإن من الغباء مواصلة إنفاق أموال حيوية على

## الحماية في رمال غزة. معاریف ۲۰۰۲/۱/۲۳

## من حسن الحظ أن بوش ليس كلينتون

(الرئيس الأمريكي يعتبر رئيس السلطة منتهيا)

خلال زيارته لإسرائيل امتنع بيل كلينتون عن التطرق إلى موضوع المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي تمت تحت اشرافه وكل ما قاله هو أن (عرفات اضاع فرصة ذهبية للسلام). هذه حقيقة، ولكنها ليست كل الحقيقة. فكلينتون هو الذي أضاع فرصة صنع السلام لأنه اتاح لعرفات أن يخدعه، لم يعرف ببساطة أنه يدير مفاوضات مع زيون مقعد اسمه عرفات دون أن لم يشعر أنه كلما اقترب منه، فإن هذا يزيد من صلابة موقفه.

يمكن أن يقال لصالح كلينتون أن الإسرائيليين، شلومو بن عامى وايهود باراك، قد سببا له البلبلبة عندما فاجأوه بتقديم تنازلات كبيرة وبخاصة تقسيم القدس. ولكنه إذا تباهى بأن يكون الوسيط وصانع السلام، كان يجب أن يقتصر خطواته بحذر ويعرف كيف يضع عرفات في حجمه الحقيقي.

لقد قال ليندون جونسون، الذي كان يحكم في فترة حرب الأيام السبة، للملك حسين (عليك أن تضع في الحسبان أن ما كان لديك، لن يصبح لك)، أي: لا نتوقع إعادة كل المناطق، عليك أن تتوصل إلى حل اقليمي. لو عرف كلينتون كيف يتحدث مع عرفات، لامكن التحرر من الوهم بأنه يمستطيع الحصول علي كل المناطق والقدس الشرقية، وكذلك تنفيذ حق العودة للاجئين.

دائما ما يقول عرفات أنه يجب التشدد مع الأمريكيين وفي النهاية سوف يستجبيون لك، اسلوب كلينتون زرع في نفسه الوهم بأنه في النهاية سوف يحقق مطلبه فعلا.

كلينتون شخص يتمتع بمقومات الزعامة ومهذب وفنان في الحديث ويستحوذ علي المحيطين به بسحره الشخصي ولكنه ايضا ساذج ولا يشعر أحيانا بأنه يتدني باسلوب المفاوضات. هذا ما حدث في لقاءاته مع حافظً الأسد، وكذلك مع عرفات،

بقلم: يوسف حاريف

لقد وصفوا جورج بوش الابن بمدم الذكاء ومحدودتي ثقافته، ذو شخصية غامضة وفشله في الرئاسة مضمون، وفجأة ظهر بوش كشخص عملى وشجاع، يحظى حاليا بشعبية جارفة في الولايات المتحدة، بل وتطفى على تلك التي كانت لكلينتون. أنه يتصرف مثلما ينبغي لرئيس أكبر واشوي دولة في العالم، وليس بذلك التراخي المتردد الذي اصطبغ به كلينتون،

يقول سياسيون ومعلقون في واشنطن أنه لو كان كلينتون هو الرئيس في الحادي عشر من سبتمبر، لتهرب ومن المشكوك فيه أنه كان سيقوم بتصفية الارهاب في افغانستان، نفس الشي بالنسبة للإرهاب الذي يمارسه عرفات، لقد حاول بوش في خطواته الأولية أن يتقرب منه، أعلن صــراحـة بأنه من حق الفلسطينيين دولة مستقلة، ولكن من لحظة أن ادرك أن عرفات يحاول خداعه، أنهى اللعبة. فقد تم اغلاق ابواب البيت الابيض في وجهه وقيل له أنه لن تكون هناك مفاوضات طالما لم يقضي علي المنظمات الإرهابية الفلسطينية. لن يصل بوش إلى وضع يضيع فيه عرفات فرصة ذهبية للسلام، فهو لن يمنحه هذه الفرصة. في نظر بوش، عرفات لا يتجه للسلام، وهو منتهي.

# ♦ ترجمات عبرية ♦



### سفينة الأسلحة

## سفينة إنقاذ شارون

معاریف ۲۰۰۲/۱/۷ بقلم: شالوم يروشليمي

> يفكر في الأفق السياسي ؟ حتى شيمون بيريز الذي كان في الحفل اعترف أن قضية السفينة ستؤثر علي ثقنتا في عرفات ، باختصار، فإن شارون وفؤاد يستطيعان الشعور بالراحة الآن ، فقد جمعت بينهما سفينة المخربين جيدا ، وأوثقت الأحزمة حول المقعد المشترك، وأبعدت إلى الهوامش مشاكل مشتعلة مثل الميزانية وإضراب المعاقين وقانون النقب، وهناك أيضاً سبب آخر للاحتفال لدى بن اليعازر، فخلال عشرين يوما سوف يجتمع مركز حزب العمل لبحث طلب يوسى بيلين وزملائه بالخروج من الحكومة علي الفور، فقد جاءت قضية السفينة لتضعف من موقف مؤيدي الانسحاب من الحكومة ، وتجعل الملصقات القوية التي علقوها في الشوارع ( في ١٧ يناير سننسحب من الحكومة ) بمثابة تهديد في غير محله . رغم ذلك يجب أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية لن تختفي ، فمحاولة التهريب تدل علي أنها لن توافق أبدا علي إقامة دولة منزوعة السلاح، وسوف تستمر محاولات التسليح إلى الأبد . فالاتفاقيات مع السلطة حتى التي ستيدو وكأنها التسوية الدائمة ستظل دائما محل خرق وتغيير من الجانبين، كما يبدو أن المشاكل الكبرى ستظل معلقة بيننا وبينهم مثل القدس واللاجئين ، اللتين ستمثلان سبب الانفجار الكبير. إن المطلوب - وبلا خيار - هو البحث المستمر عن الهدوء من خلال الخروج من هدنة إلى أخرى، حتى لو دعا رئيس الأركان موفاز في اجتماع الحكومة إلى (الرد الاستراتيجي) في مواجهة السلطة الفلسطينية.

قال يوليوس قيصر بجوار نهر الريبكون (مازال بأيدينا أن نعود ، ولكن إذا عبرنا هذا الجسر الصغير، سندع كل شئ لحسم السلاح) ، نتمنى ألا نصل إلي هذا الحسم .

(فليطمئن زعماء الليكود والعمل .. لقد دفنت السفينة كارين A العملية السياسية مؤفّتا وجمعت فيما بينهم ). كان أمس الأحد واحداً من أسعد أيام رئيس الوزراء منذ فوزه بانتخابات ١٧ فبراير، فقد منحته عملية ضبط سفينة الأسلحة (كارين A) مصداقية أمنية ومبرراً للتكتيك السياسي الذي يتبعه ، فقد انتابته حالة من الرضاء التام أثناء اجتماع الحكومة ، عندما قال ( إن هذه السفينة تكشف النقاب عن إرهاب السلطة الفلسطينية). ففي الساء صعد على سطح السفينة الراسية في إيلات بصحبة وزير الدفاع ورئيس الأركان، حتى يكشفوا أمام العالم الوجه الفلسطيني على حقيقته ، إنها حقا خبطة إعلامية يستطيع شارون من خلالها اليوم القول بأنه لا قيمة لوقف إطلاق النار مع ياسر عرفات لأنه ليس الرجل الذي يمكن التوصل معه إلى اتفاقات أو حتى هدنة ، لأن الهدنة وما يستتبعها من هدوء في المناطق يمكن أن يأتي في سياق للناورة من أجل تنفيذ عمليات التهريب الكبيرة للأسلحة ، وإذا قال أحد اتباع شارون أن فكرة انتقال الرئيس كاتساف إلى رام الله كانت فكرة غبية ، فهو محق تماما ، فكيف كان سيبدو اليوم فخامة الرئيس - حسيما يقولون في مكتب شارون - بعد أن وقف أمام المجلس التشريعي الفلسطيني وهو يصافح بحرارة لأول مرة رجل يقوم بتسليح منظماته بقذائف

لقد أنقذت السفينة التي تم القبض عليها حكومة شارون من عواصف ائتلافية . فقد أقام وزير الدفاع فؤاد بن اليعازر – الزعيم الجديد لحزب العمل – احتفالا بفوزه عشية السبت، قال بن اليعازر مشيدا بجيش الدفاع والكوماندو البحري (إن ضبط هذه الأسلحة أمر مدهش بكل المقاييس) ، هل هناك من يستطيع في لحظة كهذه أن

أربع ملاحظات علي الوضع

ماآرتس ۲۰۰۲/۱/۱۲ بقلم: يوثيل ماركوس

> ١ - عضو الكنيست تسفي هاندل ليس وحده الذي لا يحب اليهود ، بل هناك أيضاً وزير خارجية إيران الذي حال دون تعيين سفير بريطاني من أصل يهودي . والفرق بينهما يكمن في أن الإيراني لا يجرؤ علي وصف السفير البريطاني الجديد بأنه "يهودي قرم "، في حين مسموح لعضو كنيست يهودي أن يصف سفير يهودي من المحافظين على الوصايا والمحبين لإسرائيل بهذا الوصف ، ولو كان قد حدث عكس ذلك لما بقي السفير ٢٤ ساعة في إسرائيل ، ووقاحة المعادي للسامية لدينا تكمن ليس فقط في هذا الوصف الهجومي، ولكن أيضاً في التنديد بتدخل السفير في الشؤون الداخلية لإسرائيل ، ونحن نعرف أن إسرائيل بمفوضياتها المختلفة تتدخل بدون خمجل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وفي قرارات الحكومة وتحريض الرأى المام والكونجرس ضد الرئيس لخدمة مصالحها وهي التي تحدد من الذي ينتخب في الكونجرس . كل ذلك باستثناء حقيقة هامة وهي أن إسرائيل تعيش وتقوي عسكريا واقتصاديا منذ ثلاثين عاماً على حساب دافع الضرائب الأمريكي ، ونحن في حاجة إلي قدر كبير من الوقاحة لنقول لهم أنه ليس من حقهم التدخل .

> ٢ - هذه السفينة ذات حظ سيء ، فقد كانت توشك على إتمام عملية ناجحة ولكن فجأة ظهر لها كثير من الآباء في حين انتهى بها الحال إلى اليتم. وتنفس شارون وبن اليعازر الصعداء والتقطت لهما الصور وهما يعانقان مدفع هاون قطره ١٢٠ ملايمتر تماما مثل الزوجين السعيدين اللذين يصحبان ابنهما إلى ليلة عرسه. وقد عرفنا من خلال التقارير حول هذه العملية أن شارون هو الذي أدارها وأن بن اليمازر كان يشرف من مكتبه وأن رئيس الأركبان يشرف من الجو بطائرة القيادة من طراز بوينج. وبعد ذلك أقاموا احتفالا كبيرا **في إيلات وكأنهم اعترضوا صهاريج من فيروس الجمرة** الخبيئة وصناديق تحتوي على اليورانيوم المخصب. وكان حجم خيبة الأمل مثل خيبة الشعور بالنصر - ولماذا خيبة الأمل .. لأن هذه العملية الرائعة وجدت رد فعل غير مبال من جانب العالم أجمع.

> ولم يدرك آباء النجاح أن الدولة النووية التي تملك آلاف الدبابات ومئات الطائرات وصواريخ عابرة للقارات وصواريخ مضادة للصواريخ تثير ضجة بسبب

٥٠ طنا من المعدات العسكرية (وزن دبابة واحدة) فإن هذا شيئاً مثير للسخرية .. في حين أن وسائل الإعلام للأسف الشديد لم تركز على جيش الدفاع العظيم أو سلاح البحرية الإسرائيلي ، إنما ركزت علي غلام يبلغ من الممر ١٥ عاما اقتحم بطائرته أحد المباني في ميامي .. فهو الشيء الذي يهم العالم الآن .

٣ - نشر عنوان كبير في صحيفة معاريف يقول: " إن المالم كله ضدنا ". ونحن نجد صعوبة في استيعاب حقيقة أننا لم نعد نبدو مثل داود في مواجهة جوليات ولكن العكس هو الصحيح ، وربما يكون الحق معنا إلا أن نظرة العالم لنا تجعلنا نبدو على أننا قوة احتلال وأن الفلسطينيين خاضمين لهذا الاحتلال ، وماذا كنا نعتقد .. أنهم غير مزودين بالسلاح ؟ لقد كنا نحن هناك قبل إقامية الدولة وتأكدنا من أن هناك بعض الأمور لا تستطيع حتى دولة عظمى أن توقفها ، فقد صادر لنا البريطانيون شحنات من السلاح واكتشفوا ورش ومصانع كاملة لإنتاج الأسلحة وطردوا رؤساء المنظمات الإرهابية التابعة لنا إلي السجون في إريتريا وفرضوا علينا الحصار والتطويق وحظر التجول . وماذا حدث .. هل لم نقم دولتنا في نهاية الأمر؟

٤ - نفترض أننا كنا جالسين أمام التليفزيون ونسمع أن شرطة سريلانكا ضبطت سفينة أسلحة تابعة للمتمردين التاميل ، هل كنا سنجلس فاغرين أفواهنا ؟ هل نستقط من فسوق المقاعد ؟ المشكلة هي أننا لم نستوعب حتى الآن حقيقة أنه منذ الحادي عشر من سبتمبر نحى الصراع في المنطقة جانبا لصالح جدول أعمال أمريكي يتركز الآن حول الخليج العربي وأخفانستان وباكستان والهند والعراق واليمن والمنظمة الإرهابية الكبيرة التي خلفها بن لادن وراءه ، فليس لدي الحكومة الأمريكية حل للصراع الذي نخوضه . ونظرا لأنها لا ترغب في الإعلان عن عرفات كإرهابي، الأمر الذي يحد من تأييد الدول العربية الصديقة لها، ونظرا لأن شارون لم يطرح أي مبادرة للحل ، فإن كل ما تريده الحكومة الأمريكية هو الحفاظ على المسراع علي نار هادئة شريطة ألا نزعجها ونسرقل تحقيق أهداهها الهامية في هذه اللحظة. وفي المقابل ، لدينا رئيس وزراء أدلى بكثير من الوعود ولم ينفذها حيث يحافظ على جدول أعمال قومي يهدف إلى الإبضاء عليه في السلطة كهدف أسمى ،

### هاآرتس ۲۰۰۲/۱/۱۲ بقلم: زئيف شيف

إيران وسفينة الأسلحة

بصورة طبيعية، نجد إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية بانها وراء قضية سفينة الأسلحة، ولكن على الرغم من هذا الاتهام إلا أن لإبران دور كبير في هذه القضية، حيث أنها مصدر الأسلحة التيحاول الفلسطينيون تهريبها ومتورطة أيضاً منذ وقت طويل في الهجوم المباشر ضد إسرائيل، مثل دفع مبلغ من المال مقابل كل عملية إرهابية تنفذها منظمة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، وكل ذلك في الوقت الذي تدور فيه محادثات سرية بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين.

وقد تمدفع هذه العلاقات في اعقاب الحرب التي اعلنتها واشنطن ضد الإرهاب الدولي، وفجأة وجد الإيرانيون أن هناك تشابه في المصالح بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، ونفس الشيّ ينطبق علي مسألة طالبان والتهديدات التي يشكلها صدام حسين، إلا أن الإيرانيون يطالبون بالفصل بين مسألة العلاقات الإيرانية الأمريكية وبين مسألة علاقتهم بإسرائيل، وبعبارة أخري فإنهم لا يرغبون في مناقشة ما تفعله دولتهم فيما يتصل بالصراع الإسرائيلي العربي وسياستها العدوانية.

ودور إيران في سفينة الأسلحة، شأنه شأن افعال أخرى، دليل آخر يثبت انه يجب على إسرائيل ان تعمل بجد واصرار ضد هذا الفصل، وأن تنفِذ عملها بالوسائل الديبلوماسية والسياسية وليس اعتمادا على السلاح ولمخابرات والمعارضة السرية، أي مجاهدي خلق. والآن ترغب إيران في الاستفادة من الماملين .. أي أن تؤيد الإرهاب ضد إسرائيل من ناحية ومن ناحية أخري تنظاهر بانها تحارب الإرهاب الدولى. ولذلك لايجب اعطاء الفرصة لطهران كي تفعل ذلك وفي نفس الوقت لا يجب اجبارها على تأبيد عملية السلام في الشرق الأوسط (وهناك إسرائيليين لا يؤيدون هذه العملية أيضاً)، ولكن من المكن أن نطالب إيران بعدم تشجيع الإرهاب وعدم انتاج اسلحة دمار شامل خاصة وأنها موقعه على معاهدات تحظر نشر هذه الأسلحة، وتجدر الإشارة إلى

أن الضغط على طهران مهم لأنه في الفترة الأخيرة تفاقمت -داخل إيران - حدة النقاش والجدل الجماهيري حول تحديد المسالح الحقيقية لطهران في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي مسقسابل ذلك ليس هناك جسدل بين المحافظين وبين البرجماتيين فيما يتصل بضرورة أن تقوم إيران بانتاج صواريخ أرض أرض، حيث أن الجميع يؤيدون هذا النطور، كذلك فيما يتصل بالمسألة النووية الإيرانية لا توجد أي معارضه داخلية، والجدل الذى دار في إيران في ندوة حول موضوع فلسطين من وجهه النظر الإيرانية "وتم تغطيتها في وسائل الإعلام هناك، كانت ندوة مثيرة للغاية من ناحية تتوع الأراء التي ترددت فيها . وكانت تصريحات محمد رضا تاجيك مستشار الرئيس خاتمي مثيرة ايضا، حيث قال إنه بجب على إيران أن تعمل هنا في نطاق بين الأيديولوجية وبين المصالح القومية من شأنه أن يمنع صدام ويجبأن تخرج القضية الفلسطينية بعيدا عن العنوان الديني من أجل دراستها من الزاوية الواقعية التي تتناسب مع سياستنا . واضاف أن القضية الفلسطينية تختلف في جوهرها عن القضية اللبنانية حيث أنه من المستحيل ومن المحظور استخدام نموذج حزب الله وجنوب لبنان في المناطق المحتلة، والعمليات الانتحارية لا تؤدي إلى أي شئ. ويجبأن تحد من دور الجماعات المزعجة إلى اقل درجة ممكنة ..

وفيما يتصل بصراع القوي في إيران فإن اصحاب هذه الآراء ليسوا في موقف قوة، فعندما القى القبض على رجالهم لم يحظوا حتى بتأييد الرئيس خاتمي. وعلى الرغم من ذلك فإنهم مستمرين وبشجاعة في الاعراب عن رأيهم. وقد صدق رئيس الموساد افرايم هاليفى الذى قال إن إيران سوف تهدد كيان إسرائيل ذاته، ولهذا السبب يجب على إسرائيل أنه تبحث عن أي امكانية للتغيير . وتفسير ذلك هو آنه في مقابل المواجهة مع إيران لا يجب الخوف من الحوار الجاد معها عندما تكون هناك إمكانية لذلك.

## التهديدالإيراني

بدأت نشرات الأخبار افتناحياتها بالآتي : كلما تقدمنا في التحقيق مع طاقم سفينة «كارين A » تتضح أكثر تفاصيل مدهشة (ومخيفة) إزاء تورط إيران في تلك القضية، فضلا عن التدخل السافر لحزب الله في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أجل ، لقد أوضحت التحقيقات أنه على عكس

النتائج السابقة فإن السلطة الفلسطينية لم تكن هي التي ابتاعت سفينة الأسلحة ، وأن حزب الله يقف خلف الكواليس وهو الذي اشترى «كارين A » في لبنان مقابل ٤٠٠ ألف دولار عدا ونقداً ، ولكن هذا لا يعنى أن السلطة بعيدة عن تلك الصفقة ، فقد كان هناك رجال من طرفها - وعلى رأسهم فتحى

معاریف ۲۰۰۲/۱/۱۸

بقلم: يوآف ليمور

رازم نائب رئيس جهاز الشرطة البحرية الفلسطينية ، وعادل مغربي المهندس الذي خطط لعمليات التهريب البحري - شركاء في اختيار تلك السفينة. ولكن هذا لم يكن كل شئ . وفي معقابل شيراء السفينة في لبنان توجه فؤاد شبكي إلى إيران وهو المسؤول عن المشتريات في جهاز الأمن القومي الفلسطيني . وقد التقي شبكي في طهران مع العديد من كبار رجال الأمن الإيرانيين ، ومع بعض المستولين رفيعي المستوى في حكومة آية الله . وفي تلك اللقاءات قام بتلخيص تفاصيل الصفقة: لقد أعطى الإيرانيون وسائل فتالية للفلسطينيين مجانا تحت شعار "الرغبة الطيبة في معاونتهم في نضالهم ضد الصهاينة ". ومن منا فإن السلطة الفلسطينية قد استفادت من صفقة وهمية حيث حظيت بأكثر من ٥٠ طناً من المدات القتالية، فضلا عن سفينة نقل وكل هذا بالمان ، أما المساريف الوحيدة التي دفعتها السلطة فكانت مرتبات رجال طاقم السفينة الأربعة الذين كانوا يتبعون القوات البحرية (وعلى رأسهم عمر عكاوى الذي كان متخصصا في كل التفاصيل والذي يعتبر منجم الذهب لمد أجهزة الأمن الإسرائيلية بالمعلومات في تلك القضية) فضلا عن دفع بعض المرتبات لتسعة أفراد تم تأجيرهم من أجل القيام بعملية الإبحار وكان أغلبهم من المصربين . ورغم أن المصلحة الفلسطينية في تلك الصفقة واضحة للغاية - و بدا أيضا للقادة الإسرائيليين أن عرفات أصبح كمن عقد صفقة مع الشيطان - فإن العديد من العاملين في أجهزة الأمن الإسرائيلية شعروا بالخوف الشديد من إظهار مدى قوة العلاقات التي نسجتها إيران في أراضى الحكم الذاتي ، وفي شهور المواجهة الخمسة عسشسر في الأراضي المستلة تلقى رجسال الأمن الإسرائيلي معلومات غزيرة عن العلاقات الفلسطينية الإيرانية وربما أوضحت قضية «كارين A» الواقع الخطير المتربص لنا من تلك العلاقة ، وأكثر من هذا وعلى عكس الكثير من الادعاءات فإن مصدراً أمنيا رفيع المستوى قال هذا الأسبوع أن إسرائيل لديها دلائل ثابتة بأن الصفقة لم تكن بين بعض الضياط الصغار إنما تورط في تلك القضية أغلب القادة من الجانبين : عرضات من الجانب الفلسطيني وعلى خامنئي من إيران وحسن نصر الله من لبنان . وكانت همزة الوصل بين هؤلاء القادة الثلاثة هي شخص يدعى عماد مورانيه رئيس جهاز العمليات الخارجية بحزب الله وهو أحد المطلوبين في الولايات المتحدة ، والمعلومات التي تلقاها الأمريكيون إزاء

تورط العديد من هؤلاء الأشخاص (وخاصة مورانيه ) هو الذي أقنعهم بشكل نهسائي بمطالبسة الفلسطينيين بتقديم تفسير لتلك القضية .

مدى الإطلاق: ١٢٠٠ كم:

وفي الفترة الأخيرة أصبح لدى العديد من رجال الأمن تقديرات تشير إلى أن محاولة تهريب الأسلحة للأراضي الفلسطينية تم تنفيذها في إطار المحاولات الإبرانية "لإيجاد تهديد استراتيجي على إسرائيل . وقد قال بن اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي في مسحسادثة شسخسمسيسة هذا الأسسبسوع أن السلطة الفلسطينية أو حزب الله - كل منهما على حدة - لا يمثل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل ولكن ارتباطهما ببعض يمثل تهديدا حقيقيا ومخيفا للغاية على إسرائيل ". وأكثر من ذلك فإن بن إليعازر يخشى بشكل كبيسر الضلع الشالث وهو الدولة الإيرانية . وفي رحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الامريكية والتي سيلتقى فيها بالعديد من كبار رجال الإدارة الأمريكية ينوى فؤاد أن يضع في مركز مباحثاته الجهود الإيرانية الحثيثة للتسلح بالصواريخ بعيدة المدى وخاصة التي تحمل رؤوساً نووية ويقول بن إليعازر لصحيفة معاريف «أن الأمريكيين ودول الغرب يحتاجون بشدة لإدراك أن التهديد الإيراني لا يشمل إسرائيل فقط، إنما يستهدف العالم بأكمله، لأنه إذا تملك نظام حكم متطرف مثل آية الله القدرة الاستراتيجية فإن تهديدا مباشرا سيتوجه صوب دول الخليج أيضا وستصبح لإيران السلطة الكاملة والمطلقة على مصادر النفط العالى، وأضاف بن اليعازر أن إيران تخطط لتطوير الصواريخ بعيدة المدى أكثر من (شهاب۲) (١٢٠٠ كم) التي تسمح بضرب أي هدف في أوروبا وفي المستقبل ستصبح الولايات المتحدة داخل نطاق الصواريخ الإيرانية ، ولذلك فمن لا يريد قراءة الخريطة اليوم سيستيقظ في الغد على التهديد وهو ماثل أمامه ".

إن وزير الدفاع واثق ان الوقت قد حان للعمل، حيث يقول أنه في غضون ثلاثة أعوام فإن إيران ستملك أول قنبلة نووية ، إن خبراء المخابرات يختلفون مع بن اليعازر ولكنهم يوافقونه في الخط العام ، وفي العديد من المحادثات التي تم إجراؤها مع المسؤولين الأمريكيين توصل الإسرائيليون ونظراؤهم في واشنطن إلى تحديد آرائهم تجاه المشروع الإيراني وتجاه التورط (الذي رغم كل الجهود المبذولة لا يستطيع أحد وقفه) الروسي السريع وعدة دول أخرى في البرنامج الإيراني للتساح بصواريخ غير تقليدية ، وقد قال مصدر

ضد بعض الأهداف الإسرائيلية واليهودية خارج الدولة العبرية ، وحول سباق التسلح ، تحاول إيران تسوق للعالم صورة هادئة للدولة الساعية للسلام. وقد اقتتعت بذلك بعض دول الغرب ( خاصة بسبب رغبة تلك الدول في الاستفادة من بعض الصفقات الهائلة مع إيران ) وقد اختارت بعض الدول الأخرى الوقوف موقف المتضرج في هذا الشأن ، والجهود الإسرائيلية الحالية تسعى لإقناع تلك الدول للتحفظ على السلوك الإيراني وإعادته إلى فئة الأشرار. ولكن ما تقوم إسرائيل به هو جهد غير هين فهو يسير على المسارين الديلوماسي والأمني وتوضيح أن التهديد الإيرائي لا يغير فقط من طبيعة الحياة داخل إسسرائيل إنما يهدد وجودها أيضا . وقبل بضعه أسابيع تفوه الرئيس الإيراني السابق رافسنجاني بجملة أثبتت للجميع نوايا إيران الحقيقية: " بواسطة القدرة النووية سيصبح في يد الإسلام السلاح الذي سندمر به إسرائيل في الوقت الذي لن تستطيع فيه إسرائيل تدميرنا رغم ترسانة السلاح النووى الذي تملكه "وما يقصده رافسنجاني هو أن إسرائيل دولة صغيرة من المكن تدميرها بسهولة ولو قامت إسرائيل بإطلاق صواريخ نووية علينا فإنها لن تستطيع إبادتنا تماما . ورغم أن رافسنجاني حاول بعد ذلك التراجع عن أقواله بل وحاول إنكارها فقد أهتم العديد من المسؤولين بنشر تلك الجملة في سائر أنحاء العالم . وقد قال بعض المسؤولين الدبلوماسيين في محادثات داخل دول أوروبا أن إسـرائيل هي أول من يقف في الطابور وبعد ذلك سيأتي على دول الغرب وإذا لم نوقفهم الآن فإننا سنواجه عما قريب خطرا حقيقياً ، وفي غيضون ذلك لم تقتنع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة العمل ضد إيران بالأسلوب العسكري ، والتقدير الإسرائيلي هو أن الأسلوب العسكرى لن يتم استخدامه في المستقبل، وأن الضغوط سنتركز على المستوى الدبلوماسي فقط كما أنها ستتم بشكل شديد السرية ، ومن هنا

تتصاعد النداءات الإسرائيلية بضرورة عقد

مباحثات استراتيجية تحت عنوان "استمرار الوجود

الإسرائيلي مقابل محو عصر إيران النووي ".

إسرائيلي مسؤول أن إيران تبذل في الفترة الأخيرة جهودا مضنية للوقوف بثبات في ذلك المشروع. وأضاف المسئول رفيع المستوى أن كوريا الشمالية والصين متورطتان أيضا في ذلك البرنامج ، وهذا يعطى لإسرائيل ذريعة للضغط على الإدارة الصينية حتى تعدل عن الدخول في ذلك البرنامج ، خاصة بعد إلغائها صفقة الفالكون.

### تدريبات وإعداد للجهاد:

ورغم أن المحاولات الإيرانية لتصدير فكر الثورة الإسلامية ليست بحديثة العهد ، فإنه كلما تتكشف تفاصيل يتضح لنا عمق تلك الصورة ، وفي الأشهر الأخيرة قامت إيران بتسليح حزب الله بكميات هائلة - لم يسبق لها مثيل - من المعدات القتالية وعلى رأسها صواريخ الكاتيوشا وصواريخ أخرى بعيدة المدى . والخلاصة التي توصلت إسرائيل إليها هي أن حزب الله سيستخدم تلك الصواريخ فقط في الحالات النادرة ، وردا على عمل إسرائيلي .

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن السيناريو القادم هو: عملية هجومية عنيفة يشنها حزب الله الأمر الذي يجبر إسرائيل على الرد بقسوة عليه ، مما سيؤدى إلى قيام حزب الله، بإطلاق صواريخه على المستوطنات الشمالية ، وستضطر إسرائيل مرة أخرى إلى الرد وبذلك ستشاكس حزب الله وستدفعه إلى إدخال الصواريخ في مجال المواجهة مع سكان حيفا ، وفي غضون ذلك فإن هذا التصعيد سينخفض، ليس فقط بسبب جهود القوات الشمالية الإسرائيلية، إنما أيضا لأن السوريين الواقعين تحت ضغوط أمريكية تهدف لجعلهم يحدون من مد يد العون للإرهاب (وذلك نتيجة لأحداث ١١ سبتمبر) سيصبحون عاملاً محايداً . وللتدليل على ذلك فمنذ ٢٢ أكتوبر لم يتم ضرب حزب الله في الجنوب اللبناني ، وحستى الآن لا يمكن القسول أن الهسدوء السائد في المنطقة يشير إلى استنبابه في طهران ، وفي المقابل من محاولات تسليح السلطة الفلسطينية بأسلحة استراتيجية فقد أسرعت إيران بالقيام بعمليات تدريب وإعداد للمنظمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها الجهاد الإسلامي ، وما ينتظره الإسرائيليون في الوقت الحالي هو: عمليات شديدة العنف داخل الخط الأخضر ، وأيضا بعض العمليات

## ♦ ترجمات عبرية ♦



### الرأى العـــام في إســرائيل

# الحرب الإعلامية ستحسم لصالحنا في النهاية

موشيه شمعون مهندس فني في القناة الأولي بالتليفزيون الإسرائيلي من موقع القناء السابمة علي الانترنت يوم ٢٠٠٢/١/٣

هل مازال العرب بصفة عامة والمسريين بصفة خاصة يجهلون قدراتنا وإمكانياتنا الإعلامية؟.

سؤال ظللت أطرحه علي نفسي لفترة طويلة بعدما علمت من وسائل الإعلام أن «التليفزيون المصري» بدأ بث برامج ثقافية واخبارية لمدة نصف ساعة من إحدي فتواته الفضائية وهي قناة الـ «Nile.TV» باللغة العبرية وأثار هذا السؤال «ضحكي» و «اشمئزازي» في وقت واحد.

فقد أثار وضحكي، لأنني أعرف وبفضل عملي في التليفزيون الإسرائيلي إننا نعتمد علي إمكانيات طائلة تجعل من مهمة أي تليفزيون أو جهة إعلامية خارجية أخري مستحيلة من أجل اللحاق بنا لأننا نعتمد علي إمكانيات ضخمة لا يمكن أن تتوافر أو تتواجد لدي المصريين أو أي تليفزيون عربي آخر بسهولة لأن اقتصاديات الدول العربية – حتى الغنية منها – تعاني من أزمات لا يمكن التخلص منها بسهولة حيث ترتبط بميزانية وإمكانيات محددة وضعيفة لتطوير نفسها إعلاميا، وهذا أمر لا يحدث في إسرائيل علي الإطلاق لأن الإعلام عندنا جزء هام من حرية الرأي والتعبير التي توليها جميع الحكومات وكبار المسؤولين أهمية خاصة جعلتها ركنا أساسياً في حياتنا اليومية.

أما السبب الثاني وراء شعوري «بالاشمئزاز» اعتقاد المصريين، وكبار مسؤوليهم بأننا سنترك قنواتنا الرسمية ونتوجه إليهم لنسمع الأخبار منهم، وهذا شيء عجيب ومقزز للغاية لأن إمكانيات تلك القناه والعاملين فيها ممن يتحدثون العبرية لن تصرفنا عن متابعة وسائل الإعلام الخاصة بنا ذات البعد الهام في التحليل

والعسرض السياسي والتفهم الواضح لكافة الأمور والقضايا الداخلية والخارجية المختلفة.

إلا أنه يحسب للمصريين نجاحهم في تشغيل تلك القناة وبثها عن طريق طاقم من الفنيين ومترجمي اللغة العبرية الشبان من الجنسين وعدد من الخبراء وهو ما يدق اجرس خطره واضح يجب الحذر منه والاعتراف بأن المصريين حققوا سبقاً إعلامياً متميزاً لهم، شاهده العالم كله وأطلع عليه،

إلا أن العزاء الوحيد لنا هو اقتراب موعد تدشينا للقناة العربية الجديدة الخاصة في التليفزيون الإسرائيلي وهي القناة التي ستعتمد علي طاقم محررين ومذيعين يجيدون اللغة العربية إجادة تامة ومتميزة إلي حد كبير، ومن المقرر أن يبدأ بث تك القناة خلال شهر فبراير المقبل حسبما أطلعني أكثر من مسؤول وصرح به لوسائل الإعلام المختلفة.

وستقوم تلك القناة بالطبع بتشريح المجتمعات العربية بمختلف جنسياتها وأصولها، وهذا أمر هام للغاية خاصة في ظل أحداث العنف الإرهابي (الإنتفاضة) التي إندلعت خلال العام ٢٠٠٠ ومستمرة حتي الآن، فضلاً عن بروز أكثر من دولة معادية لنا ولتوجهاتنا وسط العرب، وهو ما يفرض علينا معرفة وإدراك الطريقة التي يفكرون بها حتي نستطيع في النهاية مجاراتهم ومعرفة طريقة تفكيرهم والتغلب عليهم في النهاية.

وتلك القناة مستكون وسيلة جيدة من أجل تحقيق ذلك النصر في النهاية وإطلاعنا بصورة متواصلة علي جميع التطورات السياسية والاجتماعية والفكرية داخل

المجتمعات العربية المختلفة.

ومن المنتظر أن تعتمد تلك القناة الجديدة أيضاً علي قاعدة تكنولوجية قوية لا تتوافر في أي تليفزيون أو جهاز إعلامي عربي آخر لأن إسرائيل وصلت إلي مرحلة متطورة للفاية في مجال التكنولوجيا لم تصل إليه أي دولة عربية أخري، فعلى سبيل المثال أنشأت شركة «مايكروسوفت» فرعاً خاصاً لدينا لتصنيع المكونات التكنولوجية وتصديرها بعد ذلك، وكذلك شركة «كومباك» العالمية ونفس الأمر مع شركة «إنيتيل» وجميع تلك الشركات حضرت إلى إسرائيل لكي تستثمر فيها وتكون قاعدة جيدة لها في الشرق الأوسط مركزها إسرائيل. وهو أمر يدل على مدي تطورنا الكبير. وهذا التطور اعترف به عدد كبير من العرب أنفسهم مثل العالم الأمريكي ذو الأصل المصري «أحمد زويل» الفائز بجائزة «نوبل» للعلوم، والذي قضي أكثر من عام في إسرائيل يقوم بتدريس العلوم الحديثة لطلابنا في المعاهد العلمية المختلفة، وقد حصل «زويل» على جائزة إسرائيل للعلوم من الطبقة الأولى من معهد

وايزمان أحد أشهر المعاهد العلمية، ليس فقط في اسرائيل، بل في العالم كله واعترف زويل أكثر من مرة بمدى التطور العلمي الكبير الحادث في إسرائيل غير مكترث علي الإطلاق بالانتقادات الشديدة التي وجهت له وعنفته لقيامه بتلك الزيارة، وكان رده دائماً أن إسرائيل تمتلك تقنية تكنولوجية وأساساً علمياً لا يوجد في أي دولة أخري بالشرق الأوسط.

الأمر ألذي يؤكد أنه مهما ساءت العلاقات السياسية بينا وبين أي دولة فإن تقدمنا العلمي سيجبرها علي التعاون معنا، وفتح آفاق جديدة لتلك العلاقات مع كافة الأطراف التي ستضطر لاستخدام تكنولوجيتنا وعلومنا المختلفة المتطورة والرخيصة عن أي دولة أخري تتعامل معها تلك الدول، وأيا كان الأمر فإن بلدنا الجميلة إسرائيل حققت تطوراً كبيراً في المجال التكنولوجي والمعلوماتي وهو ما يحقق في النهاية تطوراً ونصراً إعلامي كبير لصالحنا، وهو النصر الذي سيستمر في التحقق مادمنا نمتلك وسائل تقنية متطورة تعجز أي دولة عربية عن امتلاكها.

# الأرهاب الإسلامي . . طريق ترابطنا مع القوى الآسيوية من موقع العلامي . . طريق ترابطنا مع القوى الآسيوية من موقع www.walla.coil

قال لي والدي - طيب الله ثراه - ذات مرة وأنا طفل صغير بعد أن كسرت إحدى دميتي أمن المكن أن يكون لديك لعبة جميلة ولكنك دائما تبتعد عنها ولا نتصور علي الإطلاق أنها ستصبح اللعبة المفضلة لك في المستقبل، إلا أن الأوضاع تتغير بعد ذلك وتصبح تلك اللعبة بالفعل أجمل الألعاب في عينيك ولا تفارقك أبداً

تذكرت تلك الكلمات الطيبة بالضبط فجأة خلال متابعتي لنشرة الأخبار مؤخرا ورأيت وزير الخارجية شيمون بيريز يزور الهند ويجتمع مع كبار المسؤولين الهنود ويعلن في ختام زيارته إنه نجح في وضع أسس قوية للعلاقات بين تل أبيب ونيودلهي وهي الأسس التي ستعود بالفائدة الكبرى على كلا الطرفين .

وزادت سعادتي لأن كلام بيريز لم يكن مجرد تصريحات سياسية فارغة مثل التي يطلقها كبار السياسيين حاليا ولكنه كان يعتمد علي حقائق وأدلة فعلية أبرزها قيام ثلاثة وفود إسرائيلية بزيارات رسمية إلى نيودلهي وهي الزيارات التي توجت بالنجاح بعد أن أنجز كل وفد المطلوب منه بالفعل.

ففي منتصف ديسمبر الماضي أجري الحوار السياسي السنوي بين إسرائيل والهند ، وهو الحوار

الذي يجلس فيه كبار الساسة والمفكرين من كلا الطرفين يتحاورون من أجل وضع خطة عامة تهدف لتعميق التعاون بين الطرفين واستمراره وبحرارة أقوى لعقود قادمة حتى لا تعود فقط بالنفع علينا ولكن علي جميع الأجيال القادمة الأخرى التي ستتنفع بالتأكيد من تلك العلاقة.

وهذه النقطة بالتحديد أثارها عضو الكنيست الحكيم والعظيم "أمنون روينشتاين "بعد ذلك والذي ترأس الوفد البرلماني الذي زار الهند واجتمع مع رئيس الوزراء "ايتال بهاري فاجباييه "ونجح في بلورة وثيقة تعاون تقضي بتبادل رحلات الأطفال بين نيودلهي وتل أبيب لمزيد من التعارف وغرس بذور الحب بين الطرفين .

فيضيلا عن نقطة أخسرى هامسة ، وهي توثيق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين والتي وصل حجم تبادلاتها قرابة المليار دولار، وهو رقم كبير وسيزداد في المستقبل، خاصة وأن الرسم البياني لحجم التجارة في تصاعد مستمر ، في حين وصلت الصادرات الإسرائيلية للهند وحدها ٦٢٠ مليون دولار. وهو أمر هام للغاية، خاصة لو وضعنا في الاعتبار أن الهند هي أفضل سوق لبيع التكنولوجيا

29

الإسرائيلية المتطورة.

ومنذ مدة قصيرة أعرب الرئيس الهندي "رمان كوتشريل "عن رغبته في زيارة إسرائيل وقوبلت تلك الرغبة بترحاب شديد، خاصة من آريئيل شارون الذي أعرب عن نيته زيارة الهند هذا العام ومشاهدة هذه البلاد العظيمة ، حتى أنه أمر رئيس هيئة البريد بضرورة إصدار طابع بريد مشترك يوضع فيه العلمين الإسرائيلي والهندي.

وقد أدى كل ذلك وبمساعدة أبنائنا الأبرار إلى وضع أساس تعاوني أمنى بين وزراتي الدفاع في الدولتين ، حيث زار مدير عام وزارة الدفاع النابغة اللواء احتياط "عاموس يارون "نيودلهي ووقع هناك علي عدد من اتفاقيات التعاون الأمني وهو التعاون الذي سيولد عملاق لعدة عوامل أهمها أن لإسرائيل والهند عدواً مشتركاً وهو الإرهاب الأصولي.

والواضح أن الاستقرار السياسي الذي حظيت به الهند ساعد بصورة أساسية إسرائيل على تعميق العلاقات ، وهو الاستقرار الذي تحقق بصورة كاملة عقب انتخابات عام ١٩٩٨ وفوز الحزب الوطني الهندي برئاسة فاجبابيه بالانتخابات بعد أن هزم الحزب الاشتراكي وجاء تشكيل الحكومة الهندية ليصبح عامل إيجابي في ذلك الصدد ، خاصة ضمها لوزير الدفاع جورج فرناندو الذي يعتز بإسرائيل ويعتبرها دولة هامة تفيد علاقتها بلاده بقوة خاصة في حربها ضد الإرهاب الإسلامي البريري القادم من باكستان والذي يهدد الهند وأمن مواطنيها وهو ما بحدث أيضاً لإسرائيل المعرضة دائما للإرهاب القادم من الأوغاد الفلسطينيين والسوريين واللبنائيين وحتى من الأوغاد الفلسطينيين والسوريين واللبنائيين وحتى من بلاد العباءات السوداء واللحى القذرة "إيران"

وكل تلك العوامل ستزيد من الترابط في العلاقات، خاصة وأننا لو تحدثنا وبموضوعية ووفقا للمعطيات الحالية والأحداث المتفجرة الصعبة التي تعيشها كلتا الدولتين ، فإن إسرائيل والهند تمثلان مع بعضهما البعض النظامين الديمقراطيين الأساسيين في العالم اللذان يحترما الآراء المعارضة الصادرة من الأقليات المختلفة علي أراضيها وبالتحديد الأقليات والجماعات الإسالامية . ورغم الطابع والسلوك الإرهابي الذي تنتهجه تلك الأقليات إلا أن أعضاءها يجدون طريقهم للتعبير عن آراءهم بحرية في كلتا الدولتين ، فهناك مسلمون في البرلمان الهندي وكذلك عضاء للحركة الإسلامية في الكنيست . ويكفي ما أعضاء للحركة الإسلامية في الكنيست . ويكفي ما حدث في الهند التي تعرض مبني البرلمان فيها

لاعتداء كبير أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، وكذلك إسرائيل التي مازالت حتى الآن تشهد عمليات إرهابية بشعة علي يد المتشددين الإسلاميين من داخل البؤر الإرهابية الفلسطينية وكذلك من داخل إسرائيل نفسها ، الأمر الذي يفرض علينا مواجهة تلك القوى بحزم ومنعها من استغلال طابع الحرية الذي أعطيناه لها نظرا لأننا يجب أن نضع في الاعتبار أن كل الجماعات الإرهابية في العالم حاليا هي جماعات إسلامية بفض النظر عن اتجاه البعض الآخر منها والذي مهما كان اتجاهه الفكري فلن يقارن بتلك الجماعات التي تحمل دلائل من الكتب الإسلامية المقدسة بضرورة جعل العنف الكتب الإسلامية المقدسة بضرورة جعل العنف السلوك الأمثل في كافة توجهاتها ووسيلة للتعبير عن أفكارها.

وبالتالي فإن مصلحة إسرائيل والهند واحدة ومشتركة . وعلى سبيل المثال ، فقد أوضعت الهند أكثر من مرة بواسطة مسؤوليها الأمنيين أن أخطر عقبة تواجهها في تصديها للجماعات الأصولية الباكستانية الطبيعة الجغرافية الصعبة لمنطقة الحدود الهندية - الباكستانية التي تتمركز فيها تلك الجماعات سواء من طرق جبلية رديئة وحالة طقس وتضاريس صعبة للغاية ، وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من إسرائيل نظرا لما لها من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب حيث، خاضت قبل ذلك حرب عصابات طويلة لأكثر من ١٨ عاما ضد مخربي حرب الله في جنوب لبنان ، وهي الحرب التي دارت في ظروف مناخية وتضاريسية لا تختلف كثيرا عن نفس الظروف المتواجدة في منطقة الحدود الهندية الباكستانية ، بالإضافة إلى أنها وجهت في الأساس لعصابات إرهابية إسلامية مماثلة وهو ما سترغب الهند في الاستفادة منها بالتأكيد .

وعلي غرار التحالف الذي كونته الولايات المتحدة في أف غانستان ونجع في القضاء على التطرف الإسلامي في أفغانستان ، يجب علي كبار مسؤولينا الالتفات إلى ضرورة إنشاء تحالف دولي كبير موجه ضد الإرهاب الأصولي مع كبار القوي الآسيوية المختلفة التي أصبحت تمثل حاليا ثقلاً لا يستهان به في العالم ولا تقل عن أي قوة أوروبية موجودة .

وسيكون الإرهاب الإسلامي هو الطريق نحو ترابطنا الوثيق مع الهند من خلال ذلك التحالف الدولي الذي سترفرف عليه نجمة داود التي ستحرسه كما تحرس إسرائيل.

# نحتاج لزعيم ليكودي

اليعازر بن كسبيت ـ مزارع في مستوطنة " بيتح تكفا من موقع الإذاعة على الإنترئت ( \*\*\* \* / 1 / 10 )

> عندما نتحدث عن الفلسطينيين وومسائل العتاد والأسلحة التي يملكونها أعترف وبحق أنني أصاب بالرعب والفرع ليس خوفا على نفسى فيقط ولكن خوفا على مستقبل أولادي وحياة زوجتي وأصدقائي حتى والدي الكبيـر في السن أخشى أن يصيبه مكروه ولا يستطيع أحد إنقاذه ورغم أنني مجرد عامل بسيط في مستوطنة "بيتح تكفا "ولا تشغلني إلا الأنباء الخاصة بالزراعة وأسعار العلف الحيواني أو النباتات إلا أن خبر وصول شحنة من الأسلحة الإرهابية أصابني بالقلق الشديد، خاصة وأن التقارير أكدت أن تلك السفينة جاءت محملة بأطنان من الأسلحة وليس بعشرين أو ثلاثين كيلو جراماً، وبالطبع كان سيتم استخدامها لضرب أراضينا الطاهرة ومواطنينا المساكين .

> الوضع بالتالي يحتاج إلى تغيير استراتيجي كبير في جميع البني الأساسية المتعلقة بمحاربة الإرهاب وهو التغيير الذي يتطلب في الأساس تغيير النظرة للعدو الذي تحاربه والذي تحول من مجرد عدو ينفذ العمليات الانتحارية التقليدية ويعتمد علي تطوير الأسلحة البدائية إلى عدو خطير يحارب بأساوب استراتيجي لا يختلف عن أساليب الحروب التي تخوضها الدول بأكملها. وتحولت السلطة الفلسطينية ومجموعة السفلة ممن يترأسونها إلى مجرد أناس لم يقدروا معروفنا والأراضي التي أعطيناها لهم ويقودون جيشاً منظماً مكوناً من عدة "عصابات إرهابية "تهدف لحرق الأرض من تحتنا،

> وقد نادينا في مستوطنة "بيتح تكفا" - أول مستوطنة أنشات في إسرائيل - بضرورة مساقبة السلطة الفلسطينية، خاصة بعد أن تكررت حوادث الاعتداء على المستوطنات، وهي الاعتداءات التي تقع وللأسف الشديد بالصواريخ التي أنتجتها كتائب عز الدين القسام الإرهابية والتي قرأت عنها وعلمت أن مداها يصل لعدة كيلو مترات وتحمّل الواحدة منها متفجرات تزن ١٠ كيلو جرامات. وكانت كتائب القسام تفتخر بتلك الصواريخ وتضع صور لها من خلال موقعها على الإنشرنت وتهدد بأن الخطوة القادمة لتلك الصواريخ هو ضرب المستوطنات.

> وبالفعل حاول هؤلاء الإرهابيون ضربنا أكثر من مرة، بالإضافة لمحاولتهم ضرب المستوطئات الأخرى الواقعة داخل إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تقع جميعها في مدى الصواريخ الفلسطينية.

> ومنهنا تكمن الخطورة بعد أن شاهدنا عشرات الصواريخ والمدافع على متن السفينة المضبوطة وهو ما يدل علي أن الفلسطينيين يتبمون حالياً تكتيكاً قوياً لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تفتك بمدننا البسيطة ومواطنينا

الأمنين . ووضح أن جلب تلك الأسلحة يهدف في النهاية لانتهاج نفس سلوك "إرهابيي حزب الله" الأصوليين الذين كانوا يستخدمون الكاتيوشا نموذجا للردع على الحدود الشمالية ونجحوا في تحويل حياة أصدقائنا في المستوطنات الشمالية لجحيم هائل يصعب القضاء عليه بسهولة . وبصورة عامة، فإن الوضع بذلك بات خطير جدا، خاصة لو وضع في الحسبان أيضا تهريب الأسلحة من البلدان المجاورة مثل مصر والتي نعرف كلنا مشكلة السراديب المحفورة تحت الأرض في سيناء، وكذلك الضفة الغربية وجنوب لبنان حيث رصدت عدة محاولات لتهريب الأسلحة ، خاصة بعد أن ثبت أخيرا تورط حزب الله في دعم عدة منظماتِ إرهابية مسلحة داخل إسرائيل. ويجب أن نلتفت جيداً إلى هذه المحاولات ونواجه تلك الدول الإرهابية علي جميع الساحات السياسية والدبلوماسية حتى ولو وصل الأمر لضربها ومحاربتها. نعم نضريها ولم لا ٤٠٠ فضرب إسرائيل لإيران لا يعد مستحيلا إذا تخيلنا وصول تلك الأسلحة إلى الضفة الغربية ونصب المدافع تجاه إسرائيل

إلى مستى سستظل إيران تدعم المنظمات الإرهابية الفلسطينية والعربية الموجهة ضد إسرائيل والتي يجبأن توقف ولو بالقوة ، وأحمد الله على كفاءة شباب ومقاتلي الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي الذين خرجوا إلى هدفهم منذ يومين ونفذوا المهمة بنجاح ، ورافقهم في تلك المهمة الصعبة رئيس هيئة الأركان اللواء "شاؤول موفاز" وقائد سلاح البحرية اللواء "دان حلوتس "اللذان ركبا معا الطائرة وأخذا يحلقان فوق الحادث حتى تأكدا وشاهدا العملية وكان أول تعليق لموفاز هو إشادته بجدارة وعظمة أولاده . إن هذا الهجوم الإرهابي الذي نتعرض له يستلزم قيادة حكيمة لشخص قادر على توجيهنا لطريق الأمان ، وهذا الشخص يجب أن تكون على رأس أولوياته الأمن وأن يكون مؤمنا به . إذن وببساطة شديدة ، نحن نريد شخص ليكودي تربي في مستوطنة ، صلى في المعابد ، حارب العرب ، يكره الفلسطينيين ولا يحترمهم ويقتل أكبر عدد منهم دون أن تهتز أعصابه حتى يتحقق لنا الأمان ونستطيع التغلب على تلك الحوادث الإرهابية.

وشارون لن يستمر طوال عمره في الحكم وسيأتي غيره وهو ما أتمنى أن يصبح من الليكود وبالتحديد من جيل الشباب القادر على حل الأزمات ، ويا ليته يكون بنيامين نتانياهو الذي نندم الآن على خسارته لانتخابات عام ١٩٩٩ وخروجه من السلطة ، فنحن نحتاج بالفعل لزعيم ليكودي قادر على انتشالنا من الأزمة العالقين بها.

# الشكلة ليست حضارات .. بل دين إسلامي



تحول مصطلح "صراع الحضارات "الذي يُتداول حاليا في الشرق الأوسط إلى المصطلح الرسمي لأغلب العرب لوصف الصدام الحادث حاليا بين ثقافتهم وفكرهم من جانب، والثقافة والفكر الغربي من جانب آخر، ووسيلة لتبرير الهجوم المتواصل الذي يتعرضون له في وسائل الإعلام العالمية مسواء الأمريكية أو الأوروبية التي تنتقد بموضوعية وصراحة شديدة ما يدور في تلك الدول العربية من انتهاكات ، وقد تصاعد ذلك الهجوم بشدة بعد الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر الماضي وأسفرت عن مصرع المنات، وبعدما أكدت التحقيقات الأمريكية ضلوع عدد من الشباب العرب فيها . وقد تزايد الشعور العربي بالاضطهاد من المعاملة السيئة التي كانوا يتعرضون لها علي يد السلطات الرسمية الفربية، حيث كانت توبخهم وتضيق الخناق عليهم وتحث المواطنين على الابتعاد عنهم مصنفة إياهم كإرهابيين يجب الحدر منهم وحظر الاختلاط بهم ، ووصل الأمر إلى حد منع عدد من رحلات الطيران المشتركة بين عدد من تلك الدول والدول العربية، بل ومنع إقلاع العديد من رحلات الطيئران المتوجهة للدول الغربية وأمريكا بسبب وجود مواطنين عرب على منتها، والواضح أنه ومن خلال قراءتي للأحداث سواء التاريخية أو الحديثة الحالية. تبلورت لدي فكرة هامة مفادها أن المشكلة في الصراع بين الغرب والشرق تعتبر في الأساس مشكلة عقائدية دينية وهذا ما يجب أن نقر ونعترف به ،

ورغم كل المصطلحات والمسميات الضخمة التي يرددها العرب من أجل التصدي لموجة الكراهية الغربية لهم ورغم مجهوداتهم من أجل صد ذلك الهجوم ، إلا انهم لا يعترفون بتلك الحقيقة ربما لحساسية تلك المسألة الدينية لديهم .

إن الفكر الديني لديهم وبالتحديد لدي السلمين منهم يعتبر وبكل صراحة فكرا متطرفا وأصوليا ، حيث حمل كتاب المسلمين المقدس "القرآن " قطعاً وعبارات إرهابية تكره الغيسر ولا تحتسرم أديانهم بل وتلعن كل من لا يدين بالإسلام سواء كان يهوديا أو مسيحيا ، ويا للكارته لو كان لا يؤمن بعقيدة التوحيد فيعتبر في نظرهم كافر لا يستحق شفقة أو رحمة . وهذا خطأ كبير وفادح أن تكفر ديانة أتباع ديانة أخرى أو اتجاه روحي معين بسبب عقائدهم لأن هذا يولد العنصرية والكراهية الفطرية للغير من خلال المساوئ التي وضعها المسلمون على مر التاريخ مع كل من لا يتبع الإسلام ويدين به ، بداية من فرض مبدأ الجزية الذي يقوم علي أن يدفع كل من هو غير مسلم مبلغاً من المال مقابل حمايته وحتى سياسة هدم أدوار العبادات الأخرى مثل الكنائس والمعابد وتصنيفها كأدوار عبادة للكفار والمشركين ممن لا يعترفون بالله ولا يثقون بوجوده ، فضلا عن الوضع المتدهور والسيئ الذي يعيشه العديد من هذه الأدوار في

الدول العربية بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة ، حتى أن المعهد الديني في القدس أصدر دراسة أخيرة أشارت إلى أن أكثر من ١٢٠ كنيسة و٢٦ معبداً يهودياً في الدول العربية لا يتلقون الخدمات الاجتماعية والإنسانية الواجبة بل ويُجبر اتباعها في بعض الأحيان علي عدم الذهاب إليها للعبادة ، الأسر الذي يدفع كبار الكهنة والقساوسة في تلك الأدوار إلى اللجوء للقوى الغربية حتى تساعدهم وتعينهم علي ما يتعرضون له من مشاكل واضطهادات دينية ، التي تهاجم بدورها تلك الدول العربية مهددة إياها بتوقيع عقوبات صارمة حال قمعها للحريات الدينية ومعاداة أصحاب الديانات التوحيدية الأخرى، بل وحتى الديانات غير التوحيدية . وقد انعكس ذلك علي العلاقيات بين تلك الدول والقوي الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة ، التي تعتبر حامية الحريات في العالم ،

وأبرز مثال علي ذلك وجود حساسية كبيرة بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد ، حيث تواجه الأولي ضغوطاً قوية من الثانية من أجل حماية تلك الأدوار سواء الكتائس المسيحية أو المعابد اليهودية ، والمسيحيون في مصر يعلمون ذلك، خاصة وأن الأمريكيين. من ذوي الأصول المصرية - يكرهون النظام الحاكم في القاهرة ويصفونه بالعنصرية لأنه يضطهد ويحقر من شأن كل من هو غير مسلم ... إنها حقا مأساة،

إذن وكما قلت فالمشكلة هنا مشكلة دين لا حضارة وأبرز دليل علي صحة كلامي بجانب كل المعطيات السابقة هو الثقافة العربية المعروفة والتي تأثر بها العالم.

فلو فحصنا جميع الدراسات الخاصة والأدبيات المختلفة الخاصة بالعرب بداية من العصور القديمة حتى الآن سنكتشف، وللأسف الشديد، تميز تلك الدراسات ويوجد العديد من المفكرين في تلك الدول مثل المصري نجيب محفوظ القائز بجائزة نوبل للأدب والذي يوجد له العديد من الأعمال المترجمة في إسرائيل فضلا عن العديد من النماذج الأدبية الأخرى، ولو فحصنا تلك النماذج وأعمال الأدب العربي سنكتشف أنها تحمل العديد من النواحي الفنية الراقية الجميلة في ثناياها بشكل يعكس الطبيعة الفكرية للعرب، خاصة أن حضارتهم حضارة متطورة لا تصطدم في جوانبها المختلفة مع الحضارة الغربية .

ومن ثم فالحل هو "التصالح الديني " بين أتباع الديانات التبوحيدية، وهو ما يجب أن يتم من خسلال اللقاءات والمؤتمرات المختلفة التي تجمع كبار رجال الدين في تلك الديانات، مثل "ملتقى الديانات" الذي يعقد حاليا في مدينة الإسكندرية الساحلية والذي أرجو أن يخسرج بتوصيات تضع أسساً للتعاون والحب بين أتباع الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام وتخفف ولو قليلا من الكراهية الإسلامية للآخرين.

بقلم /دان شیلون

# حدیث خاص مع إیلی یشای

=إيلى يشاى ، هل يمكن اعتبارك "فنجرى كلام "مثل مسدس الصوت ؟

- أنا لا أستخدم تلك الألفاظ على الإطلاق؟
  - = ولكن هذا بالفعل ما تفعله ؟
- لقد بذلت الكثير من اجل إقامة تلك الحكومة ، وعملت بشكل شخصى حتى بصبح أريئيل شارون رئيساً للوزراء، واليوم أحافظ على تلك الحكومة من اليمين ومن اليسار.
  - = تحافظ على وجودها ولكنك تهدد بقائها ؟
- لا أستطيع أن أكون شريكا في حكومة لا تخدم الطبقات الدنيا من الشعب، إن مثل تلك الحكومة لا وجود لها بيننا.
- = ولكنك تبدو كمن يستخدم مسدس أطفال دون أعيرة
- الجميع يقولون ذلك. وأيضا في الحكومة السابقة قالوا لنا: لا تستقيلوا من الحكومة فلن تجرأوا على الانسحاب ولكننا انسحبنا على مكس كل التوقعات، وإذا كان هناك اختيار بين كرسى الوزارة في حكومة شارون وبين مساعدة الفقراء فإننى سأختار المعارضة ، ولا يمكن اعتبار المعارضة معاقبة، فهي جزء من خدمة العمل الوطني ،
  - = **هل خانك شارون** ؟
- إذا استمرشارون في السير خلف كلاين محافظ البنك القومى الإمسرائيلي وخلف رجال وزارة المالية فإنه يريد الانتحار .
  - = يريد الانتحار ؟
  - إذا سار خلفهم فإنه كمن بريد الانتحار .
    - = وعندئذ یکون قد خانك ؟
- أشعر بضرر بالغ عندما لا ينصت شارون للضعفاء، فهناك بدائل متعددة للأزمة الطاحنة التي تمر بها إسرائيل

- = هل ستصوت ضد الميزانية في الكنيست؟
  - = ألن تفكر قليلا وتمتنع عن التصويت ؟
    - سأصوت ضد الميزانية!.
    - = هل سترفع يديك ضد الحكومة ؟
- كل وزراء شاس سيفعلون ذلك ، بكل ما يتضمن ذلك من مضامين سياسية ؟
  - = ولكن تلك المضامين تعنى استقالتكم من الحكومة؟
- لن نستطيع التصويت لصالح تلك الميزانية ، حتى وإن كان المعنى هو استقالتنا من الحكومة.
- = ولكن لا وجود لك أو وزراء شاس أي مكان في المعارضة
- أنا أعيش الواقع ، ولقد نضجت وسط الجمهور وبين الطبقات الدنيا من الشعب .
  - = ولكنك ستبتعد بذلك عن حياة المناصب؟
- المعارضة لا يمكن أن تكون عقاباً . ففي الثمانية عشر عـامـا الماضـيـة كنتم تقـولونـن ان احــزاب المعــارضــه هـى للمغضوب عليهم، هذا ليس بسبب كراهيتنا للمعارضة ، ولكننى - كمندوب عن الجمهور - إذا وجدت أنه لا يوجد سبيل لخدمة الجمهور فإننى لن أصبح شريكا في هذه المسرحية أو تلك اللعبة ،
- = ولكن الانتخابات الجديدة ستحطمك وتحطم حرب
- لقد قالوا لى هذا أثناء فقرة ولاية باراك ، وكان هذا آخر شئ أرغب فيه ، ولكن إذا كنا في وضع اللاخيار فإننا سنفعل ما يمليه علينا ضميرنا ،
- ≈وعندئذ سينخفض عدد مقاعد الحزب من ١٧ مقعدا إلى ٨-١٠ مقاعد!

04

ا فترة رئاستى للحزب.

= هل تستطيع تأكيد هذا ؟

- كلا ، اسمعنى جيداً ، لقد بدأنا أعمالنا من اليوم الأول بعد ظهور نتيجة الانتخابات، ونحن موجودون وسط الجمهور يوما بيوم هعندما تعمل وتسخر جهاز ضخم لخدمة الجمهور فإنك ستحصل على نتيجة إيجابية لذلك الجهد.

≈ آرييه درعي الورع ؟

- آرييه درعي شخص غال بالنسبة لي للفاية

= هل هو رجل ورع ؟

- نعم ، هو رجل ورع ، وقد فعل الكثير من أجل حركة شاس .

ولكنه سرق أشياء كثيرة ، فقد تم اتهامه بارتكاب مخالفات فظيعة ، إلا أنني مؤمن أنه برئ .

= ولا تثق في حكم تلك ألمحاكم بمختلف درجاتها وفئاتها

- أتمنى أن يكون لدرعى حكم استئناف يعلن فيه أنه برئ ، وإن كانت هناك محاكمة في محكمة العدل العليا فإنه سيحصل على البراءة بشكل مؤكد .

= ولكن لماذا يبدو لى أنك لا تريد أن يخرج بريسًا من تلك قضية ؟

- أتمنى بشدة أن يخرج بريئاً .

 = أنت تقول هذا قولا وليس فعلا ، فأنت لا تريده برئياً في الواقع .

- دان ، أنت يهودي غير مؤمن ، لماذا تقول هذا ؟

- أما أنت ، فرغم أنك يهودى مؤمن إلا أنك بشر من لحم ودم وآرييه درعى يعرض مكانتك داخل الحزب للخطر!

- آربیه درعی لا یمرض مکانتی داخل الحزب لأی خطر، لیته یخرج بریناً ویعود للحیاة السیاسیة وساوافق علی کل ما یقسوله ویحکم به الراب عسوف دیا یوسف، فلن أتمسك بالسلطة آبداً.

= ولا تخاف من خروج درعي من السجن ؟

- قلت لك، كلا

= هل ستتقاسم معه زعامة الحزب؟

- ما يحكم به الراب يوسف على درعى سيقوم بتنفيذه ، وما سيحكمه علي سانفذه ، وما سيقوله لنا سنفعله سوياً . لم تكن هناك أبداً أية كراهية في حركة شاس داخل المسكران (معسكرك ومعسكر درعى) بالنسبة لى ، فإن أى فرد يدعى أنه موال لى ويقوم بترديد أقوال ضد درعى فإن مصيره هو الطرد من الحزب ، ومن دائرة معارفى . وعلى العكس من ذلك فإنه لشدة أسفى هناك العديد من المخصيات المرافقين لدرعى يقومون بهذا ، رغم أن درعى نفسه يرفض ذلك لذا فقد حان الوقت لعدم التطرق إليهم بشكل عام .

≈ماهى آخر مرة تحدثت فيها إلى درعى ؟

منذ حوالى ستة أشهر.

=ستة أشهر لم تتحدث فيها مع أفضل الصادقين ؟

- نعم ، لمدة سنة أشهر،

ألم تشمر بالرغبة في مكالمته هاتفياً وهو في السجن؟

- انظر ، لقد قدرنا البعض أننا سنحصل على عشرة مقاعد . وإذا أعطونا عشرة مقاعد قبل الانتخابات - وقبل أن تشتعل الأوضاع الانتخابية - فإنى سأكون هادئاً.

توهل يعنى هذا أنك ستقوم بشراء عشرة مقاعد في الكنيست؟

- أنا لا أفعل هذا ، ولكن عندما يتم تغيير طريقة الانتخابات ويتم التصويت في ورقة انتخابية واحدة فإننا نثق في الحصول على ١٧ مقعد في الكنيست .

= شاس لم تكن مثلما كانت عليه في الماضي ؟

- يشاى بيتسم!

= لماذا تضحك ؟

- أضعك لأنه لا يوجد أى حزب اجتماعى فى إسرائيل سوى شاس وكل من ينشرون لافتات تشير إلى إصلاح البنية التحتية والتعليم وباقى النواحى الاجتماعية لا يفعلون شيئاً. ففى وقت الجد نصبح الحزب الوحيد الذى يواجه الصراع ويناضل بحرم ، والحزب الوحيد الذى يوفر مليارات الشواكل للطبقات الدنيا . إننى أتحدث عن حزب شاس ولذلك فأنا لست قلقاً .

عند بدایة خوض المعرکة الانتخابیة هل سترشح بنیامین نتانیاهو؟

 ليست لدى أية مشكلة مع نتانياهو ، وسنخوض الانتخابات معه.

على يعتبر نتانياهو شخصا مفيداً لليهود؟

- إذا رشح نتانياهو نفسه ضد حزب العمل، فإننا سنخوض الانتخابات معه.

= هل تأسف اليوم على أنكم كبحتم عودة نتانياهو ، ولم تصوتوا على حل الكنيست؟

- ما ضعلناه كان خطوة صحيحة للغاية ، وهي إحدى أفضل الخطوات التي قامت بها حركة شاس .

= وحتى إن كان هذا من الناحية النفمية ؟

كلا ، لقد كان هذا من الناحية النطقية .

= وهل يعتبر المنطق - في نظرك - هو المصلحة السياسية

- لن يقوم أحد بإملاء قواعد اللعبة السياسية علينا. لقد قلت لبنيامين نتانياهو: لديك ما يسمى «قانون بيبي» ، وكنت ساخوض الانتخابات معه ، ولكن إذا كانت هناك انتخابات للكنيست ويحين موعدها بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن حل الكنيست فإن باراك كان سينهي اتفاقا ما وكان سيقود الدولة إلى كارثة محققة ، ولذلك فقد عملنا على كبح تيار التنازلات البعيدة المدى ، واتجهنا إلى الحكومة اليمينية والتي تطمح لتحقيق أهداف لا بأس بها .

= عن أية أهداف تتحدث ؟ وهل تري أن وضع الطبقات الدنيا في إسرائيل هو الأسوأ في تاريخ الدولة؟

- لقد زادت الفجوات حقاً ، ولكن فقراء إسرائيل لا يعيشون فقر مدقع ، وإذا لم يكن هناك حزب مثل شاس لكنا شاهدنا أرجنتين ثانية.

= هل يعتبر نجاحكم الكبير منذ إقامة الحزب هو الاهتمام بآلاف العمال الذين تعولوهم ؟

- الحمد لله ، أعمالنا لها صدى على أرض الواقع طوال

00

مريضة فيجب عندئذ الاقتراب منه بشدة وليس المكس.

= نعود من فضلك إلى السياسة . هل يمكن اعتبار أريثيل شارون شخصا فاشلا؟

= الأمر الوحيد الذي كان شارون فيه واعداً وصادقا هو لاسلام ولا أمن ولا اقتصاد ، هل هذا صحيح؟

- صحيح إننى محبط من شارون في المجال الاقتصادي ولكن بالنسبة للمجالين الأمنى والسياسي ، فهو يتصرف بحكمة شديدة .

= أى حكمة تتحدث عنها ، إن رئيس الوزراء يقول أن مشروع بيريز للسلام يمثل خطرا على وجود الدولة ،ثم يأتى بعد ذلك ويعطى الجباية والحماية له ، ويرعى ورقة بيريز - أبو علاء ؟

- لقد أخطأ رئيس الوزراء عندما تحدث عن الدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان فيه الإرهاب يقضى على الأخضر واليابس.

= أين حكمته التي تتحدث عنها إذن؟

- لقد أخطأ شارون عندما تحدث على هذا في ذلك الوقت ، ولكنه أيضا قال أنه إذا تم تحقيق السلام ستكون لهم دولة فلسطينية .

= هل تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ؟

- أنا لست مستعد لإجراء مفاوضات أو مباحثات من خلف ظهورنا ولا أريد المودة لما فعلوه في أوسلو ، لقد طلبت من رئيس الوزراء التعامل بمنتهى الشفافية ، فلن أصبح شريكا في شئ لا أعلمه.

= وفي هذا الخصوص؟

- لست مستعدا للتحدث في هذا الأمر في الوقت الحالى، فمن المحظور علينا التحدث فيه طالما استمر

= لقد حيد شارون وزير خارجيته بيريز عندما أعطاه الحماية لما يفعله ، وذلك لكي يفوز بتأييده وتأييد حزبه حول الميزانية ؟

- تأييد حزب العمل للميزانية أمر أصابنا بالأسف.

≃هل مي مناورة سياسية ؟

- لا أعلم إن كانت هناك مناورة سياسية ، قبيحة أو

= أنت تعلم أن هناك مناورة ؟

- إذا كانت هناك مناورة فإن هذا سيصبح إمراً خطيراً.

= إذن فقد كان الراب عوفديا يوسف عبقريا .

- دان ، الذين لا يعرفون الراب ويلتقون به يخرجون بعد ذلك فائلين لي: إيلي ، كم تعرض الراب للظلم. إنهم يندهشون من قوته ، ومن عبقريته (

ومن السخف إعطاء عبقريته أي تقويم ، اقرأ الكتب التي كتبها ، إن كل عباقرة العصر يقولون أن تفاسير الراب لأحكام الديانة لم يكتب مثلها منذ مثات السنين.

= حكيم وعبقرى مثله يلقب يوسى ساريد بأنه فرعون أو أحد العمالقة الذين يجب تدميرهم وفي نفس الوقت يمد بالاحتفال على قبر شلوميت ألونى ؟

- الراب عوفديا لم يقصد الموت الجسدى لشلوميت

- عندما تستوجب الضرورة ، وعندما أشمر بالرغبة في التحدث مع درعي أو عندما يشمر هو بتلك الرغبة فإننا نعلم الوسيلة التي نتحدث بها . إنه يتحدث مع العالم بأكمله ، ولكن لماذا لا يحدثك أنت خصوصا.

كنت سأشعر بالسعادة الجمة لوكنت تحدثت إليه، وأشعر بالأسف لأن هناك أشخاص يريدون إبعادنا عن بعض، وفي نهاية الأمر فإن هؤلاء الأشخاص سيدركون لاحقا أنهم ارتكبوا جرماً فظيماً.

= لماذا تضطهد الهجرات الروسية ؟

- لقد كنا في حركة شاس نصلي نهاراً وليلا حتى يصل اليهود الروس إلى إسرائيل، ولكننا صلينا من أجل مجي اليهود المتدينين وليس من أجل اليهود المزيفين.

= ولذلك فأنت تضطهد تلك الهجرات؟

- لن أسمح باستفلال الخروج عن القانون للسماح لهؤلاء المدعين بالمجئ إلى هنا ، ولكنى سأبذل قصارى جهدى لمحاربة التصاريح المزيفة وجوازات السفر المزورة.

= وهل ستوافق على إعطاء اليهود حق الشذوذ الجنسى؟

= لاذا؟

- إنها مشكلة طبية. وحتى اليوم يتم تسريح العديد من الجنود من الجيش بسبب تلك التصرفات.

= لقد كان هذا منذ زمن، ولكن إذا افترضنا أن هذا مرض ألا يتم إعطاء المرضى بعض الحقوق؟

- إنها مشكلة طبية عويصة ، وإذا شجعناها فإن هناك خطورة على الأصحاء أن يسيروا في ذلك الاتجام.

= ولكن الشواذ لا يشمرون أنهم مرضى ، بل أنهم فخورون بما يفعلونه ؟

- لم أسألهم ، بل أشفق عليهم .

= ما تقوله يعتبر تطرف عنصرياً ؟

- لماذا ؟أنا أشفق عليهم ، هل تعتبر الشفقة عنصرية .

= وإذا جاء أحد أطفالك إليك وقال لك: أبي ، لدى ميول للشذوذ الجنسى ، ماذا ستفعل ؟

- بعدا للشر ، والعياذ بالله . هذا لن يحدث .

= ولكنه قد يحدث. فليس لك سيطرة على هذا ؟

- هذا لن يحدث ، لأن أي إنسان يشعر بتلك الأعراض فإنه يدرك كيف يعالج نفسه ، وأن يتصرف كما يتوجب على إي إنسان فعله ، وبهذا سيخرج من تلك الدائرة .

=هل أنت واثق من هذا ؟

- أنا مسقنتع بما قلته ، إننا نصلى ألا يخرج الأمر من أيدينا، وأنت يا دان كشخص يهبودي غبير متدين كنت ستصاب بالاكتئاب إذا أصيبت ابنتك أو ابنك بتلك الأعراض، فإذا حدث لشخص متدين مثل تلك الأمور وشعر بتلك الانحرافات فإنه سيقوم بتقويم نفسه ولن ينجر خلف ما ينجر إليه الآخرون.

= وإذا قرر أحد أبناءك تكرار هذا السؤال؟

- لقد ربيت أطفالي على التوراة واحترام وصايا الرب.

= وإذا حدث هذا ، هل ستطرده من المنزل؟

 آمل أن يسير أولادى في الطريق الذي رسمته لهم ، ولكن إذا والعياذ بالله تثقف أحد اليهود المتدنين بثقافة

70

عالم السياسة. أما في مسألة يوسى ساريد ، فقد أشار إلى أن ساريد يتصرف مثل العمالقة لأنه يريد إبادة وجود وجدور الشعب اليهودي. = ولذلك فهل من المسموح إباحة دم ساريد ؟

ألوني. إنما أراد القول أنه سيعقد احتفالا لخروجها من

- الراب عوفديا لم يستبح دمه ، ولم يريد التحريض، وانما قال ما بريده ، وقد انحاز الجمهور بأكمله لما قاله .
  - = الراب لا يحترم النساء ١
- القليل من البشر الذين يقدمون هذا الكم الهائل من الاحترام للمرأة مثلما يفعل الراب عوفديا.
- = لقد قال الراب أنه إذا مر رجل بين امرأتين فإنه كمن يمربين حمارين فهل يعتبر هذا احترام ؟
- انا أجلس مع الراب واتحدث إليه ، والمشاعر التي يظهرها للنساء تدهش أي فرد
- = وهل يمكن القول أن العبور بين سيدتين مثل العبور بين
- لقد قال الراب ما ذكرته الوصايا الصوفية (القبالا)، من المحظور المرور بين سيدتين أو بين شجرتين معينتين، إذن ماذا في هذا ؟
  - ⇒ وهل تعتبر النساء مثل الأشجار أو مثل الحمير؟
- من المحظور أيضا العبور بين رجلين في بعض الحالات المعينة ، إننا ندخل بذلك إلى علم الصوفية ، وانا لم أدرس الصوفية جيداً ، ولكن من يدرس ذلك العلم يستطيع تفسير ما تقوله بشكل آخر،
- = مل تريد إقحام زوجتك "تسيفي " في مسيرتك
- كم اعتز بزوجتى ، وأنا أحافظ على منزلى بشدة ولن أدخل زوجتي أو أطفالي في السياسة
  - = ولكن ألا تستشيرها ؟
- زوجتى امرأة متواضعة جداً ، وبطبيعة الأمور فهي تستمع إلى أشياء كثيرة ، ولذلك فهي تمنحني بعض النصائح
  - = وهل تهتم بآرائها ؟
- لدى امرأة حكيمة ، وكل نصيحة تمنحها لي كانت مفيدة للغاية .
  - = هل ستؤيد إعطاء السيدات مكانة سياسية ؟
- كل فرد يفعل ما يؤمن به ، وكل رجل سياسي يعرف أين يضع زوجته ، في المواجهة السياسية أو بعيداً عن تلك المعارك، وهناك زوجات لا تسأل أزواجها عن موافقتهم في دخولهن عالم السياسة ،
  - = مثل زوجة وزير المالية ؟
- لقد قال سيلبان بنفسه أنه لا يسأل زوجته عندما يقوم بإجراء أى حوار صحفى ، كما لا تسأله زوجته عندما تقوم بإجراء حديث صحفي ، كل زوجين ونمط حياتهما ،
  - = هل سيخدم ابنك في الجيش مثلما فعلت أنت ؟
- لقد خدمت في الجيش ، وأغلب ناخبي حركة شاس وكل أعضاء الحركة خدموا أيضا في الجيش، ولكنك ستجد وزراء في حزب العمل وميرتس لم يخدموا في الجيش.
  - = وابنك وابنتك هل سيخدمان في الجيش؟

- سيقعل إبنى ما يرغب فيه ، وما يفهمه .
  - = ولن تتدخل في قراراته ؟
- سأطمح أن يكون ابني حاخاما متخصصاً في التوراة .
  - = عملاقا في التوراة وقرما في إلجيش؟
- عندما يكبر ابنى ويصبح بالغا بالقدر الكاف سيقرر ما سيفعله وسيقرر في أي سن سيخدم في الجيش، فهذا
  - = نعم ، هل أنت شخص حساس ؟
    - أجل ، لدى مشاعر جياشة .
      - = هل تتفاخر بقوتك ؟
- أنا مندوب الجمهور ، وما أقوله دائما لأصدقائي هو: احذروا من التباهي بالقوة ، يجب أن تعلم وا أنكم نواب عن الشعب، فلا تسقطوا في هوة القوة أو جرم التفاخر.
  - = أنت تشبه النجم اللامع المتدين؟
    - ماذا تعنى ؟
- = زوجتى على سبيل المشال تقول أنك رجل جميل، والوظيمة التي تناسبك هي عارض أزياء، هل فكرت قبل ذلك فيما قالته زوجتي؟
- أشكر خالق الكون على كل ما أعطاه لى ، فهناك طفل يولد جميلا وهناك طفل آخر يولد أقل جمالا ، وهناك طفل له صوت عذب وهناك غير ذلك ، وهذا خلق الله.
  - = تهتم بملبسك بشدة !؟
    - يشاي ييتسم!
    - = لماذا تضحك؟
  - أضحك ، لأن كل فرد يهتم بمأكله ومشريه وملبسه .
- = ولكنك لست شخصاً كريزمانياً مثل درعى على سبيل المثال؟
- أنا أتصرف بما أملك ، أما الكاريزما فهي هبة من الله
  - = وهل يمكن أن يحدث هذا ؟
- أى ضرد لم يولد قائد ، ولكنه بمرور الوقت يتعلم من
- =لقد اختارتك صحيفة معاريف أكثر رجال دولة إسرائيل إثارة من الناحية الجنسية هل تسبب لك هذا في
  - لم أفكر في الأمر .
    - = لا أصدقك ؟
  - لست مجبراً أن تصدقني .
    - = حاول أن تقنعني ١
- لقد كان من المثنى على بشدة أن أقوم بالابتعاد عن العديد من الظروف القاسية التي يتعرض لها أى رجل
  - = ولكنك في النهاية بشر ١
- نعم ، أنا بشر ، ولكنى لست عازباً ، أنا رجل مشزوج ولدى زوجة ولدى أطفال ، ربما يكون من الجميل أن أسمع أنهم يصفوني بالوسامة. ومثل أي شخص في العالم عندما يقولون أنه وسيم فهذا يكون إطراء عليه ، ولذلك فأنا أقول للجميع شكراً لكم ، ولكن هذا الأمر ليس أساسياً في حياتي
  - = إيلي يشاي ، شكرا لك.
    - نعم أدرك ذلك

هاآرتس.۲۰۱/۱۲/۲۷ بقلم خیرید لیفی بیرزیلای

## إنه يفسد لنا الصراع

في شيتاء عنام ١٩٨٠ اندهش طلاب قيسم الفلسيفة بجامعة بير زيت متسائلين أين اختفى محاضرهم الدكتور سارى تسبيبه . وعندما عاد قص عليهم أن أحد الزملاء الإنجليز أرسل إليه كتابأ ضريدا من نوعه يحمل عنوان الحفل "بقلم / كيت ويليامس وكان الكتاب في مضمونه يمثل لغزا على طريقة "ابحث عن الكثر "وكان ذلك الكنز هو أرنب ذهبي صغير موضوع في منطقة ما بانجلترا ، وقد نسى الدكتور نسيبه القضية الفلسطينية والفلسفلة الإسلامية (د. أستاذ الفلسفة الإسلامية) وغرق بكامل فكره في محاولة لفك طلاسم ذلك اللغز وبعد عدد من الليالى لم يذق فيها طعم النوم سمعت زوجته صرخة سعادة مدوية انطلقت من حجرة عمله ، لقد كان مقتنعاً أنه توصل إلى الحل . إن الأرنب مدفون في نقطة محددة في مقاطعة سيساكس في جنوب شرق انجلترا ، وفي نفس البوم اتصل بصديقه بسام العيسى وهو أحد المهندسين القاطنين بانجلترا وقال له "انتظرني في المار هذا المساء ، ولتحضر معك فأساً "، وعندما هبط من الطائرة خرج الانتان بسيارة العيسى دون أن يستريحا في سساكس ، لقد كان البرد هناك يجمد العظام ولكنهما خرجا في منتصف الليل وعندما اقتربا من النقطة المنشودة اتضح لهما أنها تقع داخل ساحة كبيرة محاطة بالأسوار من كل جانب، ثم اقترح العيسى عليه الذهاب في الغد حتى يصبحا في وضح النهار ولكن د . نسيبه بدأ في تسلق الجدار وبعد فترة قصيرة هبطا على الأرض الخضراء ثم تحسسا طريقهما في الظلام حتى قال نسيبه "هنا "ثم بدأ في الحفر ، لقد حفرا وحفرا حتى الصباح ، ولكنهما لم يعثرا على أى أرنب . ثم عاد نسيبه إلى منزله بعد ثلاثة أيام خائب الرجاء ، واجداً صعوبة في العودة إلى عمله التقليدي . ومر عامان وقرر ويليامس نشرحل اللغز وكشفه في كتيب صغير ، وقد أسرع نسيبه إلى شراء ذلك الكتاب - بالمناسبة ذلك الكتاب موضوع فوق أحد أرفف مكتبته حتى الآن - وقال لماذا ؟ إن الحل الذي توصلت إليه أفضل بكثير. إنه قريحة تفكيري ، وأنا لست مستعداً أن أهدم نظريتي فقط بسبب وجودحل فني ابتدعه شخص

إن ما حدث لم يكن المرة الأولى كما لم تكن الأخيرة، فقد اكتظت حياة نسيبه بالعديد من الأحداث التى تصيبه بالإحباط بسبب فكره المتميز الذى يتحطم على أرض الواقع، لقد كان هذا في بداية الثمانينيات عندما وجد صعوبة شديدة في فهم رفض إخوته الفلسطينيين قبول اقتراحه العبقرى بالانضمام إلى إسرائيل كمواطنين لهم نفس الحقوق،

وفي عام ١٩٩١ وبعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً عادياً مع أحد الأشخاص الذي عرض نفسه على أنه سفير العراق في تونس وسأله أين وقعت الصواريخ العراقية فأجاب دون تفكير "في مكان ما في تل أبيب "وبعد ذلك تم القبض عليه بتهمة التجسس لمدة ثلاثة أشهر ، وقد حدث أيضا شي مماثل يوم الأحد الماضي عندما ارتدى أزهى ملابسه احتفالا يعيد الفطر وقام - بإسم منظمة التحرير الفلسطينية - بدعوة العديد من المتقفين، وبعد فشرة قصيرة تم إبلاغه أن ذلك الاحتفال قد تم إلفاؤه بواسطة السلطات الإسرائيلية كما تم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية .

= وماذا حدث لك عندما قامت الشرطة بإلغاء الاحتفال بشكل مفاجئ في فندق "إمبريال "وقامت بالتحقيق معك في قسم الشرطة ؟

- "لقد كنت مندهشاً ، فعندما تم الاتصال بى وقفت أمام المرآة وقست بحلق ذقنى ولم أفهم ما هى القصف بالتحديد ، ولم أتخيل أن هناك مشكلة فى عقد احتفال مثل هذا بمناسبة عيد الفطر ".
- = ولكن ما الأسلوب الذي تتخذه ، هل وداعة أم تظاهر بالسذاجة ؟
- "أعتقد أنها وداعة ، وأظن أن الناس يعتقدون ذلك بالنسبة لى ، إن أغلب أصدقائي يقولون هذا على ".
  - = ولكن هل تمت إهانتك آو إكسابك مثل هذا الشعور ؟
- "كلا، لقد عاملونى بلطف، وبشكل طبيعي، لقد كانت الشرطة على أحسن ما يرام فى تعاملها معى، فمن الصعب أن يعاملنى أحد بذلك، فمن يحترم نفسه يحترمه الآخرون ".
  - = وهل غضبت من هذا ؟
- "كلا، لقد كنت مندهشاً، وبعد فترة طويلة شعرت بالقليل من التسلية من ذلك الأمر، ولم يكن من الصعب توقع نتائج تلك الخطوة الغربية في إسرائيل وفي العالم أجمع، ولم أخمن أن رمز منظمة التحرير الفلسطينية عام 1 ٢٠٠١ سيؤدي إلى ذلك الرد العنيف، ولكن منذ اللحظة التي أعلن فيها أن ذلك الحفل سيتم اعتباره وأنه يمثل تهديداً أو إعلاناً للمواجهة السافرة ضد الإسرائيليين حتى حدث ما حدث، ومن الواضح أن هناك العديد من النقاط في تلك الحادثة ستصبح في صالحنا ".
- = إذن فإن الحادث الذى كنت فى مركزه وتسبب فى خلق اضطرابات إعلامية فى إسرائيل وفى العالم أجمع مر عليك دون أن يترك أى رواسب شعورية ؟
- "هذا صحيح ، أنا إنسان بإمكانه كبح زمام أعصابه ، وأسعى دائما أن أكون رجالاً عقالانياً ، ولكن هذا لا يعنى

أنتى بلا مشاعر ولكنى لا أجعل المشاعر تتحكم فى تصرفاتى ، وبشكل عام فإننى استخدم أساليب متعددة للتعامل مع تلك المواقف ومع المشاعر والأحاسيس السلبية حتى لا يجبروننى على فعل تصرف معين ، ومن المحتمل أن أكون قد أخطأت ، ولكنها وجهة نظرى الشخصية ، فأنا لست خبيراً فى التعامل مع الآخرين أو شئ من هذا القبيل ، ولكن يبدو لى أنه من الجدير للبشر أن يفكروا بعقولهم وليس ببطونهم " .

### أصدقائي

### هجمة على قرية ياسيف:

في يوم الخميس الماضى ، الساعة الرابعة بعد الظهر ، بدأ الحوار مع نسيبه خلال سفره إلى قرية ياسيف فى الجليل ، حيث سيحضر حفل سيكون فيه ضيف الشرف . أما المحامى جواد بولس فقد قاد السيارة وكان فى السيارة المضيف والمستشار القضائى لسارى نسيبه - وهو المستشار القضائى واليد اليمنى لفيصل الحسينى - وفى منزله كان ينتظره رؤساء تحرير بعض الصحف مثل " الاتحاد " و "كل العرب " و "فصل المقال " و "السنارة " ، فضلا عن بعض أعضاء لجنة المحررين .

وبعد ذلك اتضع ان نسيبه يجذب النيران إليه من جميع الاتجاهات ، وما كان من المقرر أن يصبح حفل تبرعات إلى المدرسة الثانوية سرعان ما تحول إلى ساحة ترقب علنية . فالتصريحات التي كتبها ورددها نسيبه في الماضي – فيما يتعلق بالنتازل الفلسطيني عن حق العبودة ، وممارسة العنف بين الطرفين ، والتتازل عن مصطلح الانتفاضة كوصف لما يحدث في المنطقة – جعلت كل الحاضرين يقفزون من فوق مقاعدهم في القاعة ، وبدءوا يتحدثون إلى نسيبه بلهجة ضمنية ، حتى أن أحد الأشخاص توجه إليه بلهجة شديدة : «أنت تتحدث كمن يقف موقف المتفرج ويعطى بعض المقترحات لقادتنا ولكنك جزء من تلك القيادة، أليس كذلك ؟ إذن فأنا أطلب منك ان تكون حذراً في أقوالك ؟ فهل ما قلته هو الموقف الرسمي لمنظمة التحرير؟ ".

ثم هاجمه أحد الأفراد: "لن نتنازل عن حق العودة أبداً . إنه الحق الذي اعترف به القانون الدولى ، فمن وضعك لإلفائه ؟ "وقام بعده أحد الصبية بتأنيب نسيبه : في الفترة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني عنفاً لم يسبق له مثيل من قبل الدولة الإسرائيلية ، يتوجب علينا أن نعمل من أجل الوحدة الوطنبة ولا نقدم آراء تقسم الشعب وتضعفه .

أما رؤساء تحرير الصحف الذين تصرفوا منذ فترة فليلة وهم في منزل بولس بأدب شديد بدأوا في تغيير جلدهم على الفور ، أحمد سعد رئيس تحرير صحيفة " الاتحاد " وهي الجريدة اليومية للشيوعيين تحدث بغضب شديد ضد فكرة التنازل عن حق العودة ، إبراهيم مالك رئيس تحرير "فصل المقال " وهي المجلة الأسبوعية للحركة الإسلامية انضم إلى موجة الاحتجاج: " كيف

تقارن بشكل عام بين عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وبين الانتفاضة التي تأتى كرد فعل لها و".

ولكن هذا استمر واستمر، فقد جلس نسيبه على قمة المجد، وعلى يساره جلس رئيس القرية عونى توما، أما بولس المضيف - على الجانب الآخر - فقد بدأ في التحرك في ساحته بعدم راحة، ولكن نسيبه لم يفزع من الهجمات المسلطة عليه، فقد بدأ مفكراً يدون لنفسه العديد من الملاحظات، وقد ارتدى ملابس عادية للغاية، وفوق ظهر المقعد كان ملقى عليه البالطو الذي يملكه،

### الخلط يثير التعصب

إن نسيبه البالغ من العمر ٥٣ عاماً هو ابن لأسرة فلسطينية رافية . لقد تربى في حي الشيخ جراح بالقدس وهو ابن أنور نسيبه وقد عمل وزيرا للدهاع في عهد الملك حسين كما عمل سفيراً للأردن في انجلترا . أما المنزل الذى تسكن والدته فيه كان ولازال منزلا فلسطينها ارستقراطياً مبهراً به أثاث يدل على ثراء فاحش ، وفي طفولته كان ذلك المنزل تجمع لأغلب السفراء الأجانب. وقد كان المربين الأجانب يمتتون بأطفال ذلك المنزل لتعليمهم الإنجليزية ، وقال أن هجاء إسمه الصحيح بالمبرية يكون باستخدام السين المادية (وليس سين سامخ) وأن خطأ استخدام السين السامخ يعود إلى سنين مضت . إن أصل إسمه يعود إلى إسم سارة ومعناه بالعربية هو السمو والارتقاء بالأمر ، وقد أعده والداه لكي يصبح كبيراً منذ طفولته . إن نسيبه هو خريج جامعة أوكسفورد وقد حصل على الدكتوراة من نفس الجامعة في الفلسفة الإسلامية وعمل لفترة في جامعة هارفارد ، أما زوجته لوسى فهي إبنة الفيلسوف البريطاني جون أوستين، ولديهما ثلاثة أبناء كبار جمال (٢٤عاماً) وعبسال (٢٢عاماً) بوريك (١٩عاماً) وإبنة صغيرة تسمى نزهة تبلغ من العمر تسعة أعوام . والأسرة كلها تسكن في منزل واحد في منطقة بيت حنينا وينتظرون استصدار تصريح بناء على ساحة اشتراها نسيبه في منطقة أبو طور الواقعة بجوار قصر المندوب السامي، كما أن لديهم كلبا من سلالة مشتركة اسمه روبر.

إن نسيبه هو آبن أسرة أحد قادة الانتفاضة الأولى عام ١٩٨٧ والذى كان يعمل لسنين طويلة مع رؤساء حركة فتح فى الأراضى المحتلة، ثم اختفى منذ عام ١٩٩٢ من الساحة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبذل جهده فى الجانب الأكاديمي ، والآن أصبح نسيبه فى أوج عودته السياسية ، وحتى الآن لا يزال فى جامعة القدس التى يرأسها ولكنه سيأخذ اجازة عما قريب وينقل كل حمله على الجانب الآخر من عمله وهو العمل السياسي المختلط فى المعترك السياسي لعرفات ، لقد اشترك نسيبه فى العديد من المناقشات المهمة وأعرب عن آرائه فى كثير من المرات كما أنه التقى مع القائد عرفات أكثر من مرة ، وقد المرات كما أنه التقى مع القائد عرفات أكثر من مرة ، وقد كانت تلك اللقاءات منفردة مع عرفات ، ويقول نسيبه أنه

لا يملك أية تطلعات سياسية وإذا قال عرفات له أن يذهب بعيدا عن السياسة فإنه سيعود إلى الحرم الجامعي بكل سعادة.

إن هذا الخلط المثير للتعصب يسمح لنسيبه بالاشتراك في اللعبة وفقاً لقواعده الشخصية وبرغبته، أصبح بروفيسورا لمادة الفلسفة وهو يتمتع بمكانة سياسية خاصة . وبرغبته أيضا أصبح أحد الأعضاء في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ويتمتع أيضا بمكانة المثقف، وبهذا فهو يسمح لنفسه بفعل ما يخشى أغلب من يحيط بعرفات فعله ، فهو يوجه سياسة انتقادية حادة له ويقوم بتقديم مقترحات لا تتماشى مع الخط الرسمي للسياسة الفلسطينية . وربما بسبب هذا فإن عدداً غير قليل من الناس - من الشارع الفلسطيني والإسرائيلي- لا يعرفون كيف يتغلبون عليه . وفي إسرائيل كان على علاقة برجال حزب ميرتس وحمائم حزب العمل ، أما حليفه الفلسطيني فهو جبريل الراجوب ، والآن يعمل بصورة مكثفة من أجل دفع المصالح الفلسطينية قدماً في القدس، منذ أن تم تعيينه بواسطة عرفات كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس ، وفي أكتوبر الماضي طرأ تغيير فوري في مكانته الإعلامية . وفي لقاء منتدى "حقيقة القرن الحادى والعشرين "الذي عقده يوسى بيلين مع أعضاء حزب العمل ، وفي صباح يوم الجمعة في "بيت سوكولوف " أثار المندوبون الإعلاميون عاصفة حادة ضده وكأنما جاء للتوقيع مع بيلين على اتفاق سلام مع إسرائيل . وفي وزارة الدفاع كان مناك شخص رفيع المستوى يقول "يجب توخى الحذر من أشخاص مثل نسيبه بشكل كبير "وعندما استمع بيلين إلى مثل تلك الأقوال انفجر بالضحك . وقال "بلى ، بلا شك نسيب خطر حقيقى ، على السمين الإسرائيلي . فمن السهل عليهم التعامل مع الشيخ أحمد ياسين وأمثاله . ولكن ماذا سيفعلون مع قائد فلسطيني مستعد لإخلاء اللاجئين من دولة فلسطين بدلا من دولة إسرائيل ، ثم يعلن أن حلفاءه الحقيقيين هم نحن الإسرائيليون ؟. وهنا تكمن مشكلة معقدة وخطيرة ". وريما بسبب هذا لقبه الوزير عوزي لنداو "أنه الوجه الجميل للإرهاب "، وقد امتدح رئيس الوزراء لنداو على عمليته الجريئة التي شنها ضد مبادرته الأخيرة . ولكن وزير الدفاع بنيامين بن إليمازر قال عنه قبل بضعة أسابيع في محادثة داخلية : هذا الرجل له خط براجماتي ، وقادة مثل نسيبه غير متعنتين كما أنهم غير متعصبين في مطالبهم ، ولكن مع هؤلاء هناك ضرصة لإقامة محادثة تؤدى إلى اتفاق واقمى . إن عرفات أسير تاريخه ، وشخص مثل نسيبه يطلب تقريبا نفس المطلب القومى ، ولكنه يدرك أن مطلب حق العودة الفلسطيني هو عبث دون أن توافق إسرائيل عليه ولذلك فهو مستعد للتنازل فيما يتعلق بهذا

وفى الشارع الفلسطيني بعد نسيبه شخصية محل خلاف، فقد تم اعتباره كمن يجلس في البرج الأكاديمي

الماجي رافضا تلطيخ يديه في وحل السياسة ، ولكن أفكاره ونسبه الرفيع - حيث أنه واحد من أهم وأبرز أربع أسر فلسطينية في القدس - تثير خوفاً شديداً ، فهو يجلب عداءً شديدا بسبب آرائه غير الرسمية وغير القابلة للهضم ولذلك يتم تقديره على خلفية مواقفه تجاه الحرية بأنه يسمح لنفسه أنه يتظاهر بتأبيده لتلك الحرية . لقد ادعى معارضوه أنه رجل اجنبى وغير فلسطيني كما انه لا يشعر على الإطلاق بمأساة الشعب الفلسطيني ، حيث أنه رجل من الأثرياء البريطانيين أكتر من كونه لاجئ فلسطيني . إن جزءا مما قيل بالقطع صحيح ، فهو رجل لا يشعر بالفقر الفلسطيني كما أن أبناء مساروا في أعقابه للتعلم بانجلترا . ابنه جمال يبدو عليه أنه أحد النبلاء البريطانيين . ولكن هناك أيضاً آراء سابقة في كل الادعاءات ضده . فمن جانب والدته - رئيس منظمة النساء المسلمات الدولية والمرأة الشهيرة والمعروفة بأنها ذات شخصية صارمة - فإن نسيبه ابن لأسرة لاجئين من رام الله تعرضت للطرد وفقد المنزل والثروات . فالأسرة -مثل أسر أخرى عديدة - تشتت في أرجاء المعمورة . أفراد معدودون في أسرة نسيبه هي التي بقيت في منزلها بالأردن والبعض الآخر كان في إمارات الخليج. وبالإضافة إلى ما سبق فقد أصيب والده أنور إصابة بالغة وفقد إحدى أقدامه في حرب ١٩٤٨ عندما وطأ أحد الألفام . لقد تعرض نسيبه لألم ومعاناة لا تقل عن أى فلسطيني ، ولكن ما دعم آراءه هو أنه أحد القادة الفلسطينيين ، وأنه يملك العديد من الصفات مثل الحكمة والرقة والفطنة والتواضع وفضلا عن كلهذا فهو مهاجر من الدرجة الأولى .

### لا يزال تحقيق المجزة أمر ممكن:

فى القاعة الثقافية بقرية ياسيف تلقى نسيبه موجة واسعة من الانتقادات بقوة وحزم . ولكنه لم ينغلق على نفسه أو يحتمى بذاته أو يستخدم لهجة غير واثقة ، وإنما كان يلقى نظرات غير مباشرة تجاه المتحدثين ضده ويرد على أسئلتهم وتعليقاتهم بهدوء وجدية من خلال اقتتاع تام بفكره ولكن دون أى تعال أو كبرياء ، وعندما كان يتحدث كانت تعلو فوق فمه ابتسامة هادئة

قال نسيبه: "أشكركم من صميم قلبى على ما قلتموه هذا المساء ، إنها أمور مهمة وتشهد على رقى فكر وبعد نظر واسع ، ومثلما قلت لكم فيما سبق فإننى لست خبيرا في تلك الشؤون ، وتقريبا ليس لدى معلومات أكثر من التى لديكم ، ومن المحتمل أن أكون مخطئاً على الدوام . ولكن على أية حال فليس من المفروض أن تكون الحقيقة على طول الخط بجانبى ، ولكنى أريد توضيح الأمر بشكل صريح حتى النهاية ، فإن أردت خداع نفسى بوجود شئما فإننى لن أستطيع النوم طيلة الليل ، يجب أن أكون صريحا مع نفسى قبل أى شئ ، وبنفس المقدار معكم جميعاً ومع أي في انتهل أي شئ ، وبنفس المقدار معكم جميعاً ومع أي في انتهل أي شئاً سواه ، ثم أضاف في أنصدقوا ما قلته ولا تصدقوا شيئاً سواه ، ثم أضاف في

نهاية حديثه لا يوجد أي جديد في مسألة التنازل عن حق العودة . فاللاجئون سيعودون إلى دولة فلسطين المستقبلية بدلا من إسرائيل، وقد أوضح المفاوضون الفلسطينيون ذلك الأمر في كامب ديفيد الثانية للإسرائيليين. ويتوجب على الفلسطينيين إدراك أنه لا يحتمل وجود اتفاق بدون هذا التنازل، مثلما يتوجب على الإسرائيليين إدراك أنه لن يتم التوقيع على اتفاق سلام بدون العودة إلى حدود ١٩٦٧ فضلا عن ضرورة تقسيم القدس، وحول هذا أضاف نسيب على النقاط التالية : يتوجب على إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية عن التسبب في أزمة اللاجئين ووضعهم المتردى كما يتوجب عليها تقديم المعونات والتعويضات ، إن الأحداث التي تمت منذ سيتمبر ٢٠٠٠ هي رد فعل فلسطيني للاستفزاز الإسرائيلي (زيارة أريئيل شارون للحرم الإبراهيمي) والذي أدى إلى حدوث رد ضعل إسرائيل وهكذا دواليك ، إن ما حدث لا يمكن تسميته انتفاضة ، إنما عنف مسلح ومتبادل مشبع بالدم والغضب وعلى كل طرف من الطرفين وقف العنف تجاه الآخر، فالعنف والاحتلال الإسرائيلي هو أمرسي وفظيع لا أكتر ولا أقل من عنف إرهاب الانتحاريين ، والعكس صحيح . ويقول نسيبه أن هذاك احتمالان لحل النزاع إما دولة واحدة ثنائية القومية أو دولتين لشعبين . والحل الثاني هو أفضل الحلول على الإطلاق ولكن بسبب أخطاء صغيرة لم يتفهم قادة الشعبين تقديم التنازلات التي سبق ذكرها من أجل التوقيع على اتفاق سلام كامل . كما يعتقد تسييبه أن الوقت الذي يضيع يسبب خسارة كبيرة للفلسطينيين، وأن الوقت الحالى يعتبر بمثابة الدقيقة التسعين في المباراة . وبعد حوالي عشرة أو خمسة عشر عاماً لن نجد من يتحدث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة . والآن أيضا فإن الحقائق التي تستخدمها إسرائيل فيما يتعلق بأسلوب الأمر الواقع (المستوطنات) تجعل مسألة تقسيم الأرض أمر شبه مستحيل . ويضيف نسيبه أنه رغم هذا لا يمكن أن نفقد الأمل، وكلما زاد الأمر سوءا انفتحت أمامنا الفرصة لبذل جهد أكثر . وعلى كلا الطرفين أن يقولا بوضوح يجب ترك العواطف والاتجاه إلى قرارات الشجعان . وبهذا يمكن تحقيق تلك المعجزة .

ولكن كيف؟

"يتوجب على كل طرف من الطرفين القيام بتقديم أصعب التنازلات من جانبه فهذه هي مسؤولية قيادتهما كلا الطرفين . وبالنسبة للشعبين فإن هناك استعداد ضغم لقبول تلك التنازلات . ولكن يتوجب على القادة بذل المزيد من الجهد لإقناع الفئة المعارضة ، ثم تقوم برسم الخطوط العريضة لمحو حلم الماضي القديم ، واستبداله بحلم واقعى جديد له صلة بالحاضر والمستقبل ، ومن يتمسك بالماضي فإنه يريد إعادة سماع الشريط القديم مرة أخرى ، وبهذا يعلن عن عدم قدرته على تغيير الحاضر مرة أخرى ، وبهذا يعلن عن عدم قدرته على تغيير الحاضر ، كما أنه لن ينطلق إلى آفاق جديدة ".

= ماذا يتوجب على السلطة الفلسطينية التى تعتبر

اليوم أحد أفرادها ؟

"الفلسطينيون يعيشون في تلك الفترة حياة فاسية ، فهم يشعرون بالقهر والظلم ، وبصعوبة يحصلون على ما يسد رمقهم ، لقد أوشكوا تقريبا على نسيان معنى كلمة الحياة الطبيعية ، والحلم الجديد سيوفر لهم حياة طبيعية ، وما يتوجب علينا في تلك الفترة هو زرع ذلك الحلم في عقول الفلسطينيين ومحاولة تحقيقه لهم "،

وهل سيكون هذا عوضاً عن حلم حور العين العذارى
 اللأتي ينتظرن الانتحاريين في العالم الآخر ؟

هذا أمر فظيع ، أى نوع من الأحلام هذا ا وهل من المكن أن يضعى فرد بعياته وهو فى العشرين من عمره من أجل العنف والقتل ؟ ربما أكون مخطئاً ولكنى مؤمن أن المستقبل الذى سنحلم به هو ما يجب أن يكون ، ولهذا فأنا أناشد أخوتى الفلسطينيين أن يحلموا بالأحياء الراقية التى تنتظرهم ، والأجور المرتفعة والمنازل المرفهة وبالعلاقات المتميزة بالآخرين وبالأطفال الذين يرتدون أفضل الملابس ويدرسون فى مدارس تُحسن تعليمهم وعندما نطلب من هؤلاء البشر أن يقدموا تنازلا ضخما يجب أن نعطيهم سبباً جيداً وحقيقياً لهذا التنازل ".

ذات مرة قمت بتعريف المجتمع الإسرائيلي بأنه مصاب بمرض الانفصام النفسى (الشيزوفرانيا) في علاقته مع العرب . فما مشكلة الفلسطينيين بشأن تقديمهم التنازل الأكبر ؟ بمعنى آخر ما هو المرض الذي تعانون منه ؟

المهانة التي يشعر بها الفلسطينيون تجاه عدم الاعتراف الإسرائيلي بالمسئولية عما قامت به إسرائيل.

= وهل هذا هو مصدر الكراهية والغضب؟

"في رأيى نعم، أنا لست خبيرا في تلك الشؤون، ولكنى أعتقد أن هناك تشابها شديدا بين السلوك النفسى للفرد وللجماعة ، فماذا يريد هؤلاء البشر؟ أنهم يريدون أن يحترم الآخرون مشاعرهم ، وأن يداووهم إذا أصيبوا ، فإذا تسببت في ضرر لشخص ما ولم أطلب الصفح منه ولم أعلن مسؤوليتي عما حدث له فإن دائرة الغضب والكراهية ستظل مفتوحة"

⇒ إذن ، هل إذا طلبت إسرائيل الصفح فإن السلام
 سيتحقق ؟

- "يبدو ما تقوله بسيطاً ، وسطحياً ولكن في نظرى لا يبدو كذلك، إن كل ما حدث لدينا متشعب في طبقات مختلفة من الثقافة والعادات والتقاليد ، فإذا دهس شخص ما صبيباً صغيراً في السن وحتى إن قتله - وهذا أسوا ما يمكن أن يحدث - فإنه ملزم بالذهاب إلى والديه والوقوف أمامهما واعلان مسؤوليته عن الحادث وطلب العفو والصفح منهما ، ثم يعرض عليهما تعويضا عما حدث ، وهذا لا يغير بشكل عام إن كان - قضائياً - مذنباً أم غير مذنب ، بتلك الوسيلة فقط يمكنهما التغلب على الألم والاستمرار في حياتهما . أما إذا لم يذهب إليهما فإنهما لن ينسيا الأمر وسيظل الحساب بينهما مفتوحاً وسيظلا يريدان الانتقام إلى الأبد ، واعتقد أن الفلسطينيين

71

إسرائيل غير مستعدة للإعلان عن مسؤوليتها فيما حدث للفلسطينيين ولذلك فإن دائرة الانتقام ستظل تدور" = وماذا يعنى هذا بالنسبة للفلسطينيين ، أنه دائماً في

سيجدون صعوبة شديدة في الاستمرار في حياتهما لأن

موقف الضحية ؟

- دائما أمل ألا يحسدت هذا ، ولكنى أوافق أن هناك شيئاً ما يستحق هذا الوصف . وخاصة فيما يتعلق بالممارسات اللانهائية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاهنا ، وهذا الأمر يغذى نفسه بصورة سلبية داخل دائرة مغلقة .

= لقد دعوت الفلسطينيين أكثر من مرة الخروج من وصف الضحية ، وعدم الوقوف في موقف المنتظر، إنما يتوجب البدء في اللعبة ولكن من مكان جديد ومن موقف جديد . ثم اقترحت أن تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتعطى للفلسطينيين حقوقا مثل عرب إسرائيل. ومرة أخرى يجب على الفلسطينيين الإعلان عن قيام دولة لها حدود واضحة لهم ، دون الاهتمام بالرأى العام الإسرائيلي أو العالمي، ثم اقترحت إقامة حكومة مؤفتة ، ما تعليقك حول هذا ؟

- "هذا صحيح ، ولشدة أسفى فإن اقتراحاتي لم يتم قبولها وأنا مؤمن أن مسيرة الإصلاح القومي يجبأن تنفصل عن الماضي، ويجب أن يحدث تغيير في جدول الأولويات، فضلا عن ضرورة اتخاذ مبادرة واضحة ". دعنا ننتقل إلى مسألة المرض القومي الإسرائيلي.

بكلسرور

= ما هو موطن المشكلة الإسرائيلية في رأيك؟

- «مرة أخرى ، وربما أكون مخطئاً ، ولكن يبدو لي أن عدم القدرة على تقبل الإسرائيليين لفكرة أن دولة إسرائيل نشأت عن طريق الخطأ هو الخوف الفطري من العرب.

= هل تقصد - عندما استخدمت كلمة خطأ - النكبة ؟

- نعم، وما هو أن حدث خيراً للإسرائيليين كان وبالا على الفلسطينيين ، فما يرغبه الإسرائيليون في الدولة لكى تكون جنة الله فى أرضه يستلزم منهم إدراك أن قيام دولتهم وجنتهم طوى بين جنباته كارثة لشعب آخر ، وهذا أمر لا يستطيع اليهود أنفسهم تحمله وهو التسبب في ظلم الآخرين، الأمر الذي ألحق بإسرائيل وصمة عار لا يمكن محوها وقد سمعتهذا من العديد من المثقفين الإسرائيليين.

= وماذا عن الخوف القطرى من العرب؟

- "أعتقد أن أغلب الإسرائيليين عندما يسمعون عن حق العودة "فإن الرعب يتملكهم ، فهم يرون في خيالهم ملايين العرب ينقضون على إسرائيل ويستولون عليها. ولا يفهمون أن هناك فارقاً جوهرياً بين حلم العودة الشخصى والجسرح الدامى في قلب كل لاجيّ وبين حق العسودة كمصطلح سياسي يتم النقاش العام حوله ".

= هل من المكن أن توضع ذلك؟

- "لن أذهب بعيدا ، لقد كانت والدتى إحدى اللاجئات

، وتم طردها من منزلها في رام الله ورغم أنها قضت أغلب سنوات حياتها في القدس إلا أنها لم تكف عن التحدث إزاء ذلك . إن شوقها وحنينها للعودة إلى بلدتها كانا بلا حدود ، وعندما كنت صغيراً سألت نفسي هل هذا حقا ما تريده أمى ؟ وهل تريد العودة حمّا إلى رام الله ؟ حتى بعد أن أدركنا أن منزلنا تهدم واصلت الحديث في ذلك الأمر. وعندئذ فهمت أنها تريد العودة ١٥ كم غرباً وأكثر من ستين عاماً للخلف . وهذا أمر مستحيل .

إن حلم عودة اللاجئين لا يمكن وصفه بالمصطلحات الجغرافية ، إنما بالمصطلحات الزمنية . وهذا الحلم يعبر عن أحاسيس عميقة من الألم والرغبة في الحصول على تعويض، ولكن في عالم الواقع يتم ترجمة تلك المشاعر إلى مصطلحات سياسية فنية، وعندما قلت هذا في إحدى الندوات التي حضرها ياسر عرفات هاجمني بعض الحاضرين . فقلت لهم : يجب علينا التحدث بصدق وأن نميز بين ما هو ممكن وبين ما هو مستحيل . إن أمى لا يمكنها العودة إلى منزلها القديم في رام الله . ولكن حق العودة هو حق مقدس كما أن حقنا في إقامة دولة مستقلة هو أمر لا يقل قدسية . وأيضا حق اللاجئين في سوريا ولبنان للعودة في بناء حياة جديدة داخل دولة فلسطين المستقبلية هو أيضا حق مقدس ، وحقوق الطفل القاطن فى معسكر اللاجئين في غزة ورغبته في العيش حياة كريمة الآن وليس بعد ستين عاماً هي أيضا حقوقاً مقدسة . والإسرائيليون في سعيهم للإصلاح القومي يحتاجون إلى الاعتراف بأن إسرائيل ليست بريئة أو خالية الوفاض مثلما يدعون، بل هي على العكس من ذلك .

= وعندئذ ماذا سيحدث؟

- "وعندئذ سيتوجب على الفلسطينيين تقديم أكثر التتازلات إيلاماً وهو التتازل عن فلسطين الكبرى ، ومن ثم سيتنازل الإسرائيليون عن حلم إسرائيل الكبرى والقيام باتخاذ قرار شجاع يقضى بالتقسيم العادل للأرض بما فيها القدس.

عندما وافت فيصل الحسيني المنية بالسكتة القلبية في الكويت في مايو الماضي ، ترددت شائعات أن عرفات جعل شخصاً ما يضع له سماً في قهوته . وهذه الشائعة بالطبع لا أساس لها من الصحة ، ولكنها تشير إلى الاتجاه العام الذى ساد الأجواء حول قصمة وفاة الحسيني . والآن يتوخى العديد من المقربين من نسيبه الحذر حتى لا يجعلونه يتعدى الخط الأحمر الذي قد يثير الرئيس عرفات، وهو الخط الذي لا يعرفه أي فرد. وقد قال نسيبه في ذلك الأمر أنه غير خائف ، سواء من هذا الجانب أو من جانب الشارع الفلسطيني ، فالفارق بينه وبين الحسيني يوضح أن الأخير كان رجلا سياسيا وزعيماً له طموحاته السياسية أما هو فليس لديه أي من تلك الطموحات ولذلك فهو لا يشكل تهديدا على أي فرد.

الفراغ الذى تركه الحسيني خلفه بعد وفاته ابتلع نسيبه

77

بسهولة ، الذي قال أنه لولا وفاة الحسيني وإذا لم يكن هناك تدهور حادفي الأوضاع بين كلا الشعبين لكانت ستصبح هناك شكوكأ كثيرة حول تحول وجهة نسيبه وعودته إلى السياسة مرة أخرى . وعندما كانت المسيرة السلمية قائمة شعر نسيبه أنه يستطيع السماح لنفسه بالدخول في العالم الأكاديمي ، ولكنه عندما رأى الأخطاء الفظيعة التي يرتكبها القادة، فضلا عن التصعيد الخطير في الوضع الأمنى بين الطرفين وجسد انه لا يسستطيع الجلوس صامتاً أكثر من هذا .

۵ مرفات عندما رفض عرض باراك في

- "نعم، لقد أضاع فرصة ذهبية ، وقد أوضحت هذا في مناسبات عديدة . فلو كنت مكانه لقلت في البداية نعم ، وبعد ذلك كنت سأقترح على باراك برنامجاً معيناً: حسنا ، هيا نوقع على تلك الاتفاقية ، سنتمازل عن حق العودة وأنتم سنتواضقون على الانسىحاب لحيدود ١٩٦٧، بالإضافة إلى تسليمنا نصف القدس ، وأنا أقولها لك اليوم أن باراك كان سيوافق وكنا سنصبح اليوم في وضع مختلف تماما عما نحن فيه. .
  - = وهل كانت ستصبح هناك دولة للشعب الفلسطيني ؟ "بالطبع ، نعم" .
- = وكيف سيحتمل عرفات تلك الأقوال التي صرحت بها
- "أنتم تنظرون لعرفات بشكل غير حقيقى وغير عادل بالمرة ، إن عرفات يتعامل بتسامح واحترام شديدين مع أي فرد . إنه إنسان يحترم كل الناس ، وهو يدرك وجهات نظري الليبرالية ، كما أنه يهتم بسماعها والإنصات إليها"
  - = إلى أى حد تصل ليبراليتك على المستوى الشخصى؟ - "لا أعلم
- = هل من المكن أن تتزوج ابنتك نزهة عندما تكبر-بشخص مسيحي أو يهودي ؟
- سأحترم قراراتها وعلى أية حال سأدعم فكرها بآرائي بالطبع .
- = ما رأيك إزاء فتل النساء السلمات تحت ما يسمى ب تطهير شرف العائلة "؟
- "ماذا يعنى هذا؟ "هذا قتل ، جريمة ، عمل إجرامي فظيع لا إجابة عليه ".
  - = کیف تری بن لادن ؟
- "شبخص مهووس ، مجنون ، وما قام به لا صلة له بدين الإسلام الذي أعتنقه ".
- ⇒ وظاهرة الانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في الشوارع الإسرائيلية؟
- "آنا ضد قتل المدنيين بأى شكل وأى صورة . ومن

- جانب آخر، فإن هؤلاء الانتحاريين يضرون بشدة الشعب الفلسطيني ، ويشكلون واقعاً نفسياً قاسياً يحتاج إلى الدراسة . ولكن مثل بن لادن ، فإن ربط ما يفعلونه بالدين هو أمر ضروري بالنسبة لهم . أنا شخص غير متزمت بالجانب الديني ، وأي طموح أخروي لا يطرأ على ذهني أبدأ . فالقرآن - حسبما أفهمه - مليّ بالرأضة وحب الآخرين ".
- = إذن من أين ولدت فكرة الشهداء والجهاد الداعي لقتل الشعوب؟
- هذا أمر لا يقتصر على الدين الإسلامي فحسب، ولشدة أسفى فإن التفاسير التي توضح الأديان تبعث برسالة تختلف عما يريد أصل المصدر إبلاغنا به . لقد تم تزييف روح النص وتم طمسه واستخدامه أسوأ استفلال تحتشمار عمل الخير وأداء ما هو مفروض . إن الجهاد الحقيقي أمريختلف تماماً عما يحدث الآن، وفهمي الشخصى للمعنى المرادهو عمل داخلي ينبع من داخل الفرد للارتقاء بذاته . ومجاهدة الإنسان لنزواته ورغباته الشريرة هي نضاله الحقيقي للوصول إلى درجات أخلاقية سامية".
  - = وعندما ترى تلك الفجوة ، هل تصاب باليأس؟
    - "أحياناً ، نعم
- = ألا تسال نفسك لماذا أضعل كل هذا ولمن؟ إن لديك العديد من البدائل الأخرى ؟ تستطيع العمل في جامعات كثيرة في العالم ، وتأخذ أسرتك وتهرب من هنا ا
- "هذا صحيح . وهذه الفكرة تدور في رأسي تقريبا يوميا ، أنا أشتاق إلى المناظر الطبيعية في أوروبا ، وأعشق التنزه في الجبال وأن أكون في حضن الطبيعة . أنا دائما أحلم بهدا فأنا أكره المدن وأتمنى أن أكون دائما في المناطق الخضراء القروية ، في مكان هادئ رومانتيكي ".
  - = هل ترى ذلك في القدس الشرقية أو رام الله ؟
- ~ نعم ، بالضبط ، وعندئذ سأفكر أنني لا يمكن البقاء في ذلك المسكن ، وهذا أمر قد يحدث لي ولأسرتي .
- = إذن لماذا لا يحدث هذا في الوقت الحالى ؟ هل بسبب واجبات أخلاقية تشعربها ؟
- "كلا ، فأنا لم أصل إلى تلك الدرجة المتطورة من الفكر، ولكن من المقول أن يكون هذا بسبب أنني خائف للغاية ، وليست لدى الشجاعة الآن للإقدام على مثل تلك الخطوة ".
  - = وهل ستتعامل مع هذا الأمر بجدية ؟
- "بالطبع، وإذا أردت أن أكون صادقاً مع نفسى فإن الحقيقة هي أنني كسول للغاية ".

هوامش:

(\*) بيت سوكولوف هو أحد مراكز حزب العمل.

## مقياس السلام لشهر ديسمبر ٢٠٠١

وانخفاض حاد في اعتقاد الرأي العام بعم في السنوات الأخيرة فقدر كبير من التوافق يمكن ملاحظته، ولكن ليس كلياً، من درجة الثقة والمعيار العام للأداء والوحدة لكل من مجموعات في الأسئلة .

افرايم يعر وتمر هيرمان

إعداد : أكرم ألقي

فعلى سبيل المثال اظهر ١٣٧ستئناف العملية السياسية

فقط من اليهود رضاهم و ثقتهم الكاملة في الحكومة؛ بينما عبر ٢٥ استئناف العملية السياسية فقط عن ثقتهم في الكنيست؛ بينما وضع ١٦استئناف العملية السياسية فقط من ثقتهم في الأحزاب السياسية .في استطلاع تم بواسطننا في ١٩٩٦ ، وعلي الرغم من أن درجة الثقة ، بالمقارنة بباقى المؤسسات متدنية، ولكنها كانت أكثر ارتفاعا من اليوم، حيث عبر وقتها ٦٣ استئناف العملية السياسية عن ثقتهم في الحكومة ؛ ١٦٢ استئناف العملية السياسية في الكنيست؛ ٢٦ استئناف العملية السياسية في الأحزاب السياسية بتعبير أخر ، فخلال الخمس سنوات الماضية فقدت المؤسسات السياسية الثلاثة المركزية في إسرائيل نحو ٥٠ استثناف العملية السياسية او أكثر من ايمان الجمهور بها وتقتهم فيها .وبينما الرقم كان إلى حد ما منخفض، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي يأتي في قسمة المؤسسات التي اعبرب المستركين في الاستطلاع ثقتهم فيها بنسبة ١٨٨ستئناف العملية السياسية ( مقارنة بـ ١٩٦ استئناف العملية السياسية ) في الاستطلاع السابقاستئناف العملية السياسية، بينما حازت المحكمة العليا على ثقة ١٦٩ستئناف العملية السياسية (مقارنة بـ ١٨٥ستئناف العملية السياسية) في الأستطلاع السابقاستئناف العملية السياسية، والشرطة ٦٦ استئناف العملية السياسية (مقابل ٨٢ استئناف العملية السياسية) في الاستطلاع السابقاستئناف العملية السياسية هذه المعدلات او النسب المرتفعة تستحق اهتماما خاصا، حيث كل من هذه المؤسسات الثلاثة كانت مركز للنقد في السنة الأخيرةاستئناف العملية السياسية جيش الدفاع لأدائه في مواجهة الفلسطينيين ؛ والشرطة في ضوء أحداث أكتوبر ٢٠٠٠ ؛ المحكمة العليا في إطار تزايد خلافاتها مع الارثوذكس والمتدينين.

هذا وقد جاءت مؤسسات الإعلام في المنتصف حيث حصلت على ثقة ٤٦ استئناف العملية السياسية ( مقابل ١٥٠ستئناف العملية السياسية) في ١٩٩٦ استئناف العملية السياسية ، وقد كانت فيدرالية العمال الجديدة هي المؤسسة الوحيدة التي حازت علي أشرنا في استطلاع الشهر الماضي ( نوفسهر ٢٠٠١)استئناف العملية السياسية إلى نقد الرأي العام للحكومة الإسرائيلية على نطاق ترتيب الأولويات، وخاصة الحاجة إلى تحويل جزء كبير من الاهتمام إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .وهي الحاجة التي لم يتم التعاطي معها أو الاستجابة لها إلى الآن. هذا علي الرغم من تزايد الصعوبات الخاصة بالوضع الأمني مغي هذا الإطار ، يختبر استطلاع شهر ديسمبر تقيم الرأي العام الإسرائيلي ومدي ثقته في الهيئات العامة والمؤسسات السياسية المختلفة، ودرجة ثقة الجمهور الإسترائيلي في أي من هذه المؤسسات او الهيئات وهو ما كشف عن وجود مؤشرات ـ تثير الاهتمام. على مشكلة حادة بصدد العلاقة بين السلطات والجمهور ،

فتقيم المؤسستين الحاكمتين في الديمقراطية الإسرائيلية استئناف العملية السياسية، الحكومة والكنيست، ومعهم الأحزاب السياسية، وضعهم في اسفل القائمة بالنسبة لأدائها مقارنة بالحكومة السابقة وتزايد ثقة الرأى العام بهم في الماضي، فجاءت في مقدمتهم أشكال أو مؤسسات غير سياسية ، مثل قــوات الأمن ( جــيش الدفـاع الإســرائيلي والشرطة استئناف العملية السياسية والمحكمة العليا. علي الرغم من تراجع ثقة الجمهور في هذه المؤسسات، ولكن ليس بنفس السوء مقارنة بتراجع الثقة في المؤسسات الحاكمة.

وكما هو متوقع، فقد وجدنا مؤشرات علي اختلاف بين كيفية تقيم كل من اليهود والعرب لأداء المؤسسات المختلفة.

إلا انه وفقا للصورة العامة التي أظهرها هذا الاستطلاع، وعلى عكس ما يقال ، فإن الجمهور العربي بشكل عنام أكثر بشكل نادر وقليل أختلافنا عن معظم المؤسسات الإسرائيلية الحاكمة (ماعدا جيش الدفاع الإسرائيلياستئناف العملية السياسية عن الجمهور اليهودي).

بالنسبة لمسألة عملية السلام، فإن الغالبية من الجمهور في البلاد تدعم الان خطة بيريز - ابو علاء، وتشعر الاغلبية أن الخطة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء ، وقد ارتبط إلى حد كبير تأبيدها لهذه الخطة أو رفضها لها بالاعتقاد بأنها تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء آرييل شارون ام لا.

كما ذكرنا من قبل، فإن هذا الاستطلاع يشير إلى انخفاض درجة الثقة في المؤسسات السياسية المختلفة زيادة في ثقة الرأي العام، حيث حصلت علي الااستئناف العملية السياسية

مقابل ٢٣استئناف المملية السياسية في الاستطلاع لسابق.

ولأول مرة أظهر استطلاعنا ثقة الرأي العام اليهودي في عدد من مؤسسات الخدمة العامة، مثل الصحة والتعليم وخدمات الرفاهة، على الرغم من استمرار الانتقادات الموجهة لاداءات أي منها، ن حيث عبر ١٦٥ استئناف العملية السياسية من اليهود عن ثقتهم في نظام الصحة، و١٥٧ استئناف العملية السياسية في النظام التعليمي و١٤٨ استئناف العملية السياسية في في نظام خدمات الرفاهة.

عكس الرأي العام العربي مواقف مختلفة نسبيا، ولكن الفروق كانت اقل مما هو متوقع، على الرغم من بعض التشابهات ، حيث جاءت المؤسسات السياسية الشلاث (الحكومة، الكنيست، الأحسزاب السياسية استئناف العملية السياسية) في زيل المؤسسات التي تحوز الثقة ، حيث حصلت الأحزاب السياسية على ٢٤استئناف العملية السياسية من ثقة المستجيبين والكنيست ٢٥ استئناف العملية السياسية والحكومة ٢٦استثناف العملية السياسية . وجاء جيش الدفاع الإسرائيلي اعلى بشكل قليل من المؤسسات السياسية حيث عبر ٢٥استئناف العملية السياسية فقط من العرب الإسرائيليين عن ثقتهم فيه، وفوق جيش الدفاع بنسبة قليلة جاءت الشرطة، وهو ما يشكل مصدر للتعجب، في ضوء الأحداث والنقاش حول لجنة التحقيقات، حيث حازت على ٢٨استئناف العملية السياسية

من ثقة الرأي العام العربي .بينما كانت المحكمة العليا هي أكثر المؤسسات التي حصلت علي ثقة الرأي العام العربي بنسبة ١٥٨ستئناف العملية السياسية من المستجيبين وخلفها جاء الإعلام بنسبة ١٤٤ستئناف العملية السياسية.

بالنسبة لأنظمة الخدمات الحكومية، جاءت النتائج علي خلاف المتوقع بالنسبة للرأي العام العربي ، حيث برز أنه اكثر ثقة واعتقاداً بشكل واضح بهذه الأنظمة من الرأي العام اليهودي ،حيث حصل النظام الصحي علي ٨٢ استئناف العملية السياسية من ثقة القطاع العربي والنظام التعليمي ٧٧ استئناف العملية السياسية ونظام خدمات الرفاهة ٢٢ استئناف العملية السياسية ، وهو ما قد يعكس انخفاض نسبة التوقعات بالنسبة للعرب من هذه الخدمات وبالتالي فإن معدلات التحسين التي يطلبوها فيها منخفضة .

بعيدا عن الفروق بين اتجاهات الرأي العام اليهودي والعربي نحو الخدمات الحكومية، فإن الصورة العامة تظهر أن انخفاض ثقة المواطن في الخدمات والمؤسسات الحكومية بشكل عام، وهو ما يبرز تخوفات

حول استقرار الديمقراطية الإسرائيلية، في حالة الاقدلم علي خطوات من شأنها اصلاح هذا الوضع في الأمد القريب.

بالنسبة لقضية السلام، فإن نسبة المؤيدين لخطة بيريز ـ أبو علاء ( كما ذكرت تفاصيلها في وسائل الإعلاماستثناف العملية السياسية ، بلغت نحو نصف المينة، وبالتحديد ٥٣ استئناف العملية السياسية ، بينما بلغت نسبة الرافضين لها نحو ٢٩استئناف العملية السياسية ، وعند سؤالهم إذا كانوا يعتقدون أن الخطة المذكورة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء آرييل شارون ام لا، اجاب ١٤٥ سنتناف العملية السياسية من العينة باعشقادهم بانها تمت بالتتسيق مع رئيس الوزراء، بينما اعتقد ٢٠استئناف العملية السياسية بأنها لم تتم عبر التنسيق .وعند الربط بين السؤاليناستئناف العملية السياسية الموقف من الخطة والتنسيق مع رئيس الوزراء، ظهر ارتباط واضحبين الأثنين، حيث أن ٦٥ استئناف العملية السياسية ممن اعتقدوا انها تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء اظهروا تأبيدهم للخطة .بينما رفض ٦٠استئناف العملية السياسية ممن اعقتدوا انها لم تتم عبر التنسيق مع شارون الخطة وايدها منهم ٢٧استئناف العملية السياسية) فقط (النسبة الباقي لم يدلي بإجابة على هذا السؤالاستئناف العملية السياسية.

يمكن تفسير هذه الظاهرة بتفسيرين مختلفين، الأولاستئناف العملية السياسية أن تقويم الخطة في ضوء التنسيق مع رئيس الوزراء الإسسرائيلي آرييل شارون أعطاها المزيد من الشرعية، وقلل المخاوف وزاد من التأييد لها، أكثر منها لو كانت قائمة فقط علي مسبادرة من بيريز من الجانب الإسسرائيلي. الثانياستئناف العملية السياسية أن رفض الخطة لم يأتي من جوهر الخطة نفسها، ولكن لانخفاض الثقة في بيريز ، الشخص الذي لعب الدور الرئيسي بها. علي العموم فقد جاءت نسبة المعارضين للخطة مرتفعة علي العموم فقد جاءت نسبة المعارضين للخطة مرتفعة جداً وسط المستجيبين الذين يعتقدون بأنه لم يحدث بالقضايا الأمنية.

تكون مقياس السلام العام الخاص بهذا الشهر من ٥٢,٥ نقطة (٢,٢ نقطة في العينة اليهودية استئناف العملية السياسية ، واشتمل مقياس أوسلو علي ٤,٤٣ نقطة ٥,١٣ نقطة) في العينة اليهودية استئناف العملية السياسية، ومقياس سوريا علي ٤,٣٧ نقطة (٣,٣٣ نقطة (٣,٣٣).

قام بمقياس السلام ضريق بحث تابع لمؤسسة السلام بجامعة تل أبيب، بقيادة كل من افرايم يعر وتمر هيرمان، وتم خلال الفترة من ٣٠ ديسمبر ٢٠٠١ إلى ٢ يناير ٢٠٠٢ وضم ٥٧٨ مستجيب من البالغين

```
اليهود والعرب في إسرائيل ( بما فيها الضفة الغربية
                                         ٧,٦
                                                         وقطاع غزة والكيبوتزاتاستئناف العملية السياسية .
                                            ۲
                                                      هل تعتقد ام لا تعتقد في أن السنوات القادمة سوف
                                 موقف وسطي
                                                      تشهد سلام بين إسرائيل والعرب؟ ( للعرب استئناف
                                          ٩,٧
                                                      العملية السياسية) بين إسرائيل والدول العربية استثناف
                                          9. .
                                                                                     العملية السياسية .
                                            ٤
                                         مؤيد
                                        TV.7
                                                                                      اليهود + العرب
                                        1,37
                                                                        بالتاكيد سوف يكون هناك سلام
                                    مؤيد بشدة
                                        77.1
                                        79,7
                                            7
      لا اعرف ( لا رأياستئناف العملية السياسية)
                                                                              ربما سيكون هناك سلام
                                          ١,٨
                                          ١,٨
ما هو رأيك في الاتفاق الذي وقع في أوسلو بين
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (النفاق إعلان
                  المبادئاستئناف العملية السياسية )
                                       السؤال
                                        اليهود
                                                                              ربما لن يكون هناك سلام
                                اليهود + العرب
                                    مؤيد بشدة
                                          ۸,٠
                                                                               متأكد أنه لن يكون سلام
                                         11.7
                                            4
                                          مؤيد
                                         10,1
                                                           لا اعرف ( لا رأي استئناف العملية السياسية )
                                         10.0
                                  موقف وسطى
                                         14,4
                                         r, xr
                                           ٤
                                        رافض
                                         12.0
                                         12,4
                                             ٥
                                   رافض بشدة
                                         7,77
                                         Y9, Y
```

السؤال

اليهود

٤,٦

٦,٤

10,0

17,0

14,1

14.4

4.5

YV.E

4.37

TO. E

\*

موقف وسطي

Y

٣

r, r $\Gamma, I$ بشكل عام، هل تعتبر نفسك مؤيد ام رافض لعملية التسوية بين إسرائيل والعرب (للعرباستئناف العملية السياسية) بين إسرائيل والدول العربية استئناف العملية السياسية ، السؤال اليهود اليهود + العرب رافض بشدة 4.4 7 ٨.٥ لا اعرف 1.,0 رافض A.0

| ا موقف وسطي                                      | 11                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14, 5                                            | -هل تعتقد ام لا تعشقد أن اتضافية أوسلو بين           |
| ١٧,٠                                             | إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف تؤدي إلي       |
| ٤                                                | سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الاعوام المقبلة ؟ " |
| ربما لن یکون هناك سلام                           | السؤال                                               |
| ٣٠,٣                                             | اليهود                                               |
| Y, XY                                            | اليهود + العرب                                       |
| 0                                                | 5                                                    |
| بالتأكيد لن يكون سلام                            | مؤيد بشدة                                            |
| YY, A                                            | Γ, Υ                                                 |
| ٧٣,٩                                             | ٤.٣                                                  |
| ٦                                                | <b>Y</b>                                             |
| لا اعرف ( لا رأياستئناف العملية السياسية )       | مؤيد                                                 |
| ٢,3                                              | 11,9                                                 |
| ٤,٥                                              | 17,V                                                 |
| ما هو موقفك بالنسبة تأييد اتفاقية سلام كاملة بين | ٣                                                    |
| إسرائيل وسوريا علي أساس الأنسحاب من مرتفعات      | موقف وسطى                                            |
| الجولان؟                                         | 7.31                                                 |
| السؤال                                           | 10, 4                                                |
| اليهود                                           | ٤.                                                   |
| اليهود + العرب                                   | رافض                                                 |
|                                                  | 17, 8                                                |
| مؤيد بشدة                                        | Γ, ο1                                                |
| 4,0                                              | 0                                                    |
| ۱۷,٦                                             | رافض بشدة                                            |
| Υ (                                              | ٤٦,٩                                                 |
| مؤيد                                             | ٨, ٣٤                                                |
| 10                                               | ٦                                                    |
| ۱۰.۷                                             | لا اعرف                                              |
| ۲                                                | ٧, ٩                                                 |
| موقف وسطي                                        | ٧,٤                                                  |
| 12,7                                             | هل تعتقد أم لا تعتقد أنه في السنوات المقبلة سوف      |
| ۱۳,۷                                             | يكون هناك سلام بين إسرائيل وسوريا؟                   |
| ٤                                                | السؤال                                               |
| رافض                                             | اليهود                                               |
| 12,V                                             | اليهود + العرب                                       |
| 17,7                                             | 1                                                    |
| 0                                                | بالتاكيد سوف يكون هناك سلام                          |
| رافض بشدة                                        | 7,7                                                  |
| £ V , 4                                          | 0, 7                                                 |
| Y. Y3                                            | Y                                                    |
| J.                                               | ريما سيكون هناك سلام                                 |
| لا اعرف                                          | ۲٠,٤                                                 |
| Υ, Λ                                             | ۸,۰۲                                                 |
| Υ, ٤                                             | 4                                                    |
|                                                  | }                                                    |

- - <u>- - - -</u>

### «سفينة الأسلحة» والكفاح الفلسطيني المشروع

هانی عیاد

يبدو المشهد الدولي الراهن، وفي القلب منه الشرق الاوسط، مشحونًا بالكثير من الخيوط والخطوط المتناقضة احيانًا والمتداخلة في احيان اخرى، معظمها يثير الشجن والبعض منها يستفز سخرية اقرب ما تكون إلى الكوميديا السوداء، هناك بعض العالم مشغول بمطاردة فلول الأرهاب في أفغانستان، والبحث في نفس الوقت عن مصادر تمويل اعبادة اعتمارها التي قيدرت تكاليفها بحوالي ٤٥ مليار دولار، على مدى خمس عشرة سنة منها ١٥ مليار مطلوبة فورًا خلال العامين القادمين، والبعض الاخر مشغول باعادة النظر في قوائم الدول والمنظمات الأرهابية، حسب التوصيف والتصنيف الأمريكي، والممتدة مساحاتها من الصومال واليمن والعراق إلى حرزب الله وحساس والجهاد والجبهة الشعبية، بينما البعض الثالث من العالم، وعلى وجه الخصوص في عالمنا المستدمن المحيط إلى الخليج، مشغول في معركة وهمية ينفي عن نفسه فيها تهمة الارهاب. وهكذا لم يبق لقضية الصراع العربي الإسسرائيلي، ووصم المقاومة الفلسطينية المشروعة بالأرهاب واعتقال رئيس السلطة الوطنية بين جدران مكتبه في رام الله، سوى ركن صغير وبعيد في احد زوايا المشهد، وكأن القضية والمقاومة والاعتقال، مسائل لم تعد تعنى احدًا بمن فيهم هؤلاء المتدين او المتمددين في المساحة المحصورة بين مياه المحيط ومياه الخليج.

الأدهى من ذلك أنه عندما فتجرب إسرائيل «قنبلة!» سفينة الاسلحة، كان أن جاءت شظاياها برئيس السلطة الوطنية (معتقلاً ايضًا)، لكنه جاء معتقلاً ومتهمًا يدافع عن نفسه من شبهة الحصول على سلاح، ويدرء عن الذات «تهمة» وجود علاقة من أي نوع وعلى أي مستوى

مع إيران! (ليس من الضرورى أن نشير هنا إلى أننا لسنا معنيين هنا بتحديد موقف من إيران أو من العلاقة معها لكننا معنيون فقط بالمبدأ الذى يعطى السلطة الحق فى اقامة علاقاتها وفق مصالحها وحسب ماتراه، وخاصة أن التبرؤ من العلاقة مع إيران جاء على خلفية قضية سفينة الاسلحة وفي ظلال الاتهام الإسرائيلي لإيران بأنها مصدر هذه الاسلحة).

### مقدمات مباشرة:

يحلو للكثيرين التوقف امام احداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ التي هزت الولايات المتحدة باعتبارها خطًا فاصلاً في التاريخ المعاصر، بمعنى أن العالم بعدها لن يعود مثلما عرفناه قبلها ، لسنا في حاجة إلى الدخول في جدل (لايتسع له المكان، ولا يسمح به زمان تفاقم الاوضاع في منطقتنا) جول ما إذا كان العالم قد تغيير او هو في الطريق إلى ذلك بالفعل بعد ١١ سبتمبر، ام لا، بقدر ما يبدو ضروريًا أن نشير إلى «المقدمات المباشرة» التي أدت إلى رسم المشهد الدولي وتحديد معالمه على النحو السابق الاشارة إليه .

لم تزل وقائع تداعيات احداث سبتمبر الماضى فى الولايات المتحدة طرية فى الاذهان بحيث يمكننا أن نكتفى هنا دون اخلال أو تسطيح بالاشارة إلى أن موقف النظام العربى الرسمى من جانب، وإسرائيل من الجانب الاخر من الجهود الأمريكية التى تلت تلك الاحداث واستهدفت تشكيل تحالف دولى مناهض للأرهاب، أو للدقة مؤيد لها فى حملتها على أفغانستان تحت عنوان محاربة الأرهاب». لقد ربطت إسرائيل بين ضحايا مركز التجارة العالمى ومقر البنتاجون وبين ضحاياها الذين سقطوا فى حيفا وتل أبيب وغيرهما من المدن

منتارات إسرائيك

77

الإسرائيلية في خضم عمليات المقاومة الفلسطينية المشروعة بكل المقاييس والمعاير، وكان أن الموقف الإسرائيلي بدا مناصرا للحملة الأمريكية على أرهاب بن لادن بقدر ما يعزز من مقاومته والأرهاب الفلسطيني»، في حين قدم الموقف العربي الرسمي كل الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في حرب كان من المعروف سلفًا أنها تخدم المصالح الأمريكية وحدها دون غيرها، بدءًا من حصر الأرهاب في تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، فيما هو اقرب ما يكون إلى الانتقام منه إلى مقاومة الأرهاب، ثم يوسيع رقعته - إن اقتضت الضرورة ذلك -ليشمل دولا ومنظمات عربية فيماكان واضحًا أنه لايصب إلا في طاحونة أرئيل شارون واستكمال مخططه بابادة الشعب الفلسطيني وتصفية الصراع العربي الإسرائيلي ومن ثم فرض «السلام» في طبعته الإسرائيلية ووفق الشروط والمواصفات الأمريكية، هكذا يمكن القول دون اية ميالغة أو تجاوز أن النظام العربي الرسمي، من حيث كونه دخل شريكًا (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) مع واشنطن في حربها الخاصة ضد «الأرهاب» فإنه. بوعى أو بدونه قدم ما يلزم من تسهيلات ضروية لرئيس الوزراء الإسمرائيلي في حمريه من اجل ابادة الشعب الفلسطيني، لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تترامن مطاردة بن لادن وتنظيمه في أفغانستان مع توسيع دائرة حرب شارون لتشمل تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية و«اعتقال» رئيسها في رام الله، ثم يتفق العالم اجمع، أو يكاد، على شبجب (أو على الاقل ابداء عدم الارتياح) للعنف الفلسطيني، ووصمه في احيان ليست قليلة بأنه أرهاب، وفي احسن الاحوال اعتبار حبرب الابادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بأنها نوع من الدفاع عن النفس.

والاعتقاد بأن بعض العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية (أو الانتفاضة) ضد «مدنيين» إسرائيليين قد ساهمت في رسم الصورة على هذا النحو، بقدر ما يبدو. لوهلة ـ اعتقادًا وجيهًا، بقدر ما يتيح لنا فرصة التوقف امامه والتأمل في مدى جديته اكتشاف ابعاد اخرى ربما تكون اكثر وجاهة. هناك اولا - الجدل الموضوعي حول مفهوم المدنيين، وما إذا كان يمكن اعتبار المستوطنون الإسرائيليون، المسلحون غالبًا -مدنيين ام لا، حتى الذين تعرضوا لعمليات الانتفاضة في الديسكوهات، يصعب الجرزم أنهم مدنيون (لجرد أنهم كانوا في حالة سكر ورقص) لأنه يصعب الجزم ما إذا كان بينهم مسلحون أم لا (من سكان المستوطنات مثلا)، وما إذا كان بينهم من سبق له أن شارك في اغتيال طفل أو أمرأه فلسطينية من قبل. ثم مناك ثانيًا . وهذا هو الاهم، حرب الابادة التي يشنها جيش «الدفاع» الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهي حرب ضد أناس مدنيون بكل المقاييس، إن هدم المنازل ومحاصرة القرى والمدن وحتى اغتيال من تقول عنهم إسرائيل أنهم من ناشطي الانتفاضة، هي أعمال عدوانية

عسكرية ضد شعب اعزل، أي ضد مدنيين، ويبدو من الغريب أن تتبجح إسرائيل في اثارة العالم لسقوط بضع عشرات من «المدنيين» الإسرائيليين في خضم اعمال مقاومة الاحتلال بينما هي تخوض حربًا ضد شعب لا يستطيع احد أن يدعى أنه شعب من العسكريين المقاتلين؟،

### من ضباب إلى ضباب:

«المقدمات المباشرة» التي تلت احداث سبتمبر الماضي، وقادت إلى الوضع الراهن، كانت بدورها نتائج لما سبقها من احداث أو مقدمات، ولعله يكون مفيدًا هنا أن نعود إلى الوراء قليلا

في انعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيلي، تستدعى الحرب الأمريكية ضد أرهاب بن لادن في أفغانستان إلى الذاكرة وقائع ما جرى في العالم قبل ثلاثين عامًا بالضبط، عندما اندلعت، أواخر عام ١٩٧١، نبران الحرب الهندية الباكستانية، في ذلك الوقت منذ ثلاثين عامًا . أدى «الضباب» - المعنى الرمزي لصعوبة تمامل القوي الكبرى مع صراعين في وقت واحد - الذي قيل إن تلك الحرب تسببت في نشره، إلى تأجيل عام الحسم الشهير، وكان أن الحسم تحول بمرور الأيام وتتابع الاحداث إلى حالة من السيولة (رغم الانتصار العسكرى عام ١٩٧٢، أو ربما في ظلال ذلك الانتصار) لعلنا لم نزل نعانى من اثارها حتى الان.

ورغم أن مياهًا كثيرة جرت في الانهار وتحت الجسور خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن احداثا مشابهة تعاودنا، بحيث يبدو لوهلة وكأن التاريخ يعيد نفسه، رغم انف مقولة ماركس الشهيرة،

والذى حدث أنه في اواخر عام ٢٠٠١ (٧ أكتوبر على وجه الدقة) وعلى تخوم شبه القارة الهندية، التي شهدت قبل ثلاثين عامًا انبعاث الضباب الشهير، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد الأرهاب، بعدما اخترلت مساحاته التى تكاد تغطى العالم فى حدود الأراضى الأفغانية، واختصرت شخوصه وتنظيماته وانظمته فى شخص أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ونظام طالبان.

لكن لأن التاريخ لا يعيد نفسه بالفعل إلا في صورة هزلية، فكان أنه بينما ادى «ضباب» عام ١٩٧١ إلى «انقساذ» إسسرائيل من حسم الرئيس السادات، فإن «ضباب» عام ۲۰۰۱ اسفر عن حبس الرئيس عرفات في رام الله، والفارق أن النظام العربي الرسمي، في مواجهة «ضباب» عام ۱۹۷۱ ـ اختار أن يضع اجندته جانبًا ويقف فى مواقع المتفرجين براقب مايجرى هناك، في اشارة لا ينقصها الوضوح إلى أن ذلك النظام ببنيته الاجتماعية. الاقتصادية لم يعد قادرًا على تجاوز عجزه الذي بلغ ذروته المأساوية في صيف عام ١٩٦٧، بل لعله كان يقترب بسرعة ملفتة من حافة الانهيار، الذي تجسد لاحقا إبان غزو بيروت (صيف ١٩٨٢) ثم خلال حرب الخليج الثانية

وإذا كانت إسرائيل الدولة ابكل مؤسساتها العسكرية ومصانعها الحربية الاتخجل من الاعلان عما تستورده من اسلحة أمريكية المهاذا لايكون من حق الفلسطينيين حتى من باب لايعوزه الظلم والإجحاف، وهو باب المعاملة بالمثل بين المغتصب والمغتصب (بالكسر ثم الفتح على التوالي)، أن يحصلوا من مصادرهم على ما يحتاجونه أو ما قد يحتاجونه من اسلحة؟.

ثم أنه إذا كسان من المفهوم أن ينكر الفلسطينيون علاقتهم بسفينة الاسلحة اياها، فإن هذا قد يكون بهدف عدم الاعلان عن مصادر تسليحهم أو عدم كشف وسائل نقل السلاح .. إلخ ... وحستى لو اتفقنا على أن السلطة الفلسطينية ليس لها علاقة بالفعل بتلك السفينة، فقد كان من المفهوم أن يقتصر النفي على هذه الواقعة تحديدًا وحصرًا دون أن يمتد ليشمل مبدأ الحصول على السلاح. ومن هذا فقد كان من المتوقع أن يبدأ الرد على «قنبلة» شارون باعتقال سفينة اسلحة في عرض البحر الاحمر بفضح القرصنة البحرية الإسرائيلية التي اسفرت عن التعرض لسفينة تسير في المياه الدولية، والهجوم عليها وتفتيشها واعتقالها، ثم التمسك بحق شعب يعانى من وطأة احتلال استيطاني نازي في الحصول على السلاح لمواجهة جيشا استباح لنفسه مواجهة المدنيين بالدبابات وقصف المنازل بالطائرات. إن ودولة ، تغتصب اراضى وحقوق الغير، وتمارس مثل هذه القرصنة لا يحق لها أن تتهم «الغير» بممارسة الكفاح المسلح ضدها.

في المحصلة ورغم أن مواقف السلطة الفلسطينية امست منذ امد ليس قصيرًا جزءًا عضويًا من مواقف النظام الرسمي العربي العاجز إلى حد الانهيار، إلا أنه يمكن القول إن التطورات الاخيرة وخاصة الاعتداءات على مؤسساتها واعتقال رئيسها، ثم تجاوب الفصائل الفلسطينية مع قرار وقف الاعمال المسلحة (حتى وإن ارتبط هذا الموقف بزمن، وحستى لو بدا أن هناك نزوعًا نحو التحلل منه)، أقول إن هذه التطورات تفتح الباب من جديد امام السلطة الفلسطينية التي لم تصبح بعد دولة، للعودة إلى مواقع الثورة التي غادرتها، على الاقلكي تصبح في حل من «الالتزامات الدولية» التي يقال إنها تلقى بظلالها على سياسات الدول وتكبل حركتها. وإذا كان التزام الفصائل الفلسطينية بقرار وقف الاعمال الفدائية حفاظا على الوحدة الوطنية. فإن الكيفية التي تعاطت بها إسرائيل مع هذه الفترة تحمل من المبررات الموضوعية ما يفترض أن يكون كافيًا لدفع السلطة إلى مفادرة موقع «الدولة» الذي لم تصل إليه بعد، والعودة إلى مواقع الثورة التي غادرتها . إن الوحدة الوطنية تصبح بلا مضمون أو معنى إن هي افتقدت جوهرها واساسها الكفاحي على طريق انتزاع، وليس استرداد ١، الحقوق من غاصبيها. (خسريف وشستاء ١٩٩١/٩٩)، ولم تعسد لديه (النظام الرسمى العربي) منذ ذلك الحين اجندة، اللهم إلا ردود الفعل، التي كان من الطبيعي والمنطقي أن تنحسسر مساحاتها وتضيق حدودها يومًا بعد يوم. على الجانب الأخر، كان أن إسرائيل التي «افلتت ١٩٧١ من حسم ١٩٧١، وجدت في ضباب عام ٢٠٠١ فرصتها الذهبية لوضع اجندتها موضع التطبيق، أو بالاحرى مواصلة فرضها على الأرض، والعالم مشغول بالتصدى للأرهاب الذي اطاح بالهيبة الأمريكية مع ابراج مركز التجارة العالى ومقر البنتاجون. وكان من الطبيعي أن نجد النظام الرسمى العربي وقد ادمن مواقعه على مقاعد المتفرجين، بعدما فقد خلال ثلاثين عامًا من التنازلات المتواصلة كل الاوراق، ولم يعد لديه سوى طلب الحماية من العالم المشغول بما يجرى هناك في افغانستان. (وإن كان من غير الطبيعي أن يكون هذا العجز مدعاة للتباهي في الخطاب الاعلامي الرسمي وشبه الرسمي، فضلاً عن الخطاب الديبلوماسي).

والحاصل أن عجز النظام العربي الرسمي الذي تجلى في صيف ١٩٦٧، سرعان ما تأكد في التعامل مع «ضباب عام ١٩٧١ ، ثم راح ينهار خطوة بعد اخرى، مرورًا بوقائع ما جرى خلال غزو لبنان ثم في التعاطى مع احداث غزو الكويت ومجريات حسرب الخليج الثانية، وصولا إلى المشهد الراهن بكل خطوطه وخيروطه المتناقضة والمتشابكة، والشاهد أن دائرة رد الفعل التي انحصرت داخلها حركة ذلك النظام راح قطرها يتناقص ويتآكل من الادانة والشجب والاستنكار إلى أنه نظام محايد لايميل إلى أى من طرفى الصراع (الفلسطيني . الإسرائيلي) إلى وصف ما يجرى في الاراضى المحتلة بالعنف في موقف لايفتقر إلى الوضوح يساوى بين مقاومة شعب يرزح تحت الاحتلال وبين أرهاب قوات الاحتلال، حتى بلغ واحدة من ذراه المأساوية في الموقف من وقوع ياسر عرفات في الاسر، ثم في التنصل الجماعي من سفينة الاسلحة ودرء «شبهة» العلاقة مع إيران،

### تأملات في المشهد الراهن:

الارجح أننا لن نجد من ينكر حق الشعب الفلسطينى في مقاومة الاحتلال الإسرائيلى بكل السبل والوسائل، بما فيها استخدام السلاح، ريما يطفو على السطح قدر من الخلاف حول توقيت وكيفية وحدود اللجوء إلى السلاح، لكن دون أن يمس الخلاف بالمبدأ ذاته. وبنفس القدر يبدو من المرجح أن احدًا لا يستطيع أن ينكر حجم ترسانة السلاح الإسرائيلية والمتخمة باحدث انواع الاسلحة الأمريكية، والمفتوحة ابوابها على مصرعيها للاستخدام في مواجهة الشعب الفلسطيني، ثم ضد السلطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض رموزها السلطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض رموزها الملطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض رموزها الملطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض من حق الشعب الفلسطيني أن يكون لديه سلاحه، بصرف النظر الان عن كيفية وحدود وتوقيت استخدامه.

### ♦ رؤيــة ♦



## الصراع الديني - العلماني في إسرائيل وإيران ملامح التماثل والتباين

تميم هاني خلاف

من المفارفات التي يلحظها المراقبون للتطورات السياسية والاجتماعية الحديثة في كل من إيران وإسرائيل أن مجتمعي الدونتين علي ما بينهما من خلافات واختلافات ظاهرة، يمران الآن بمرحلة دقيقة من مراحل الصراع بين الاتجاهات الدينية المتشددة والاتجاهات العلمانية الليبرالية، وتكاد تتماثل ديناميات الصراع بين الاتجاهين في كلا البلدين بطريقة يمكن أن تدفع البعض علي الأقل في مستوى التحليل النظري - إلى تصنيفهما بالمنظور السوسيوبوليتكي في خانة واحدة،

وسوف نتناول أهم ملامع التماثل والتباين في ديناميات الصراع الديني/العلماني في كل من إسرائيل وإيران، وانعكاسات هذا الصراع على السياسات الخارجية لكل من الدولتين وعلى أوضاعهما الإقليمية والدولية، ونخلص إلى السيناريوهات المتوقعة لهذا الصراع في كلا البلدين على المدى المتوسط.

وقد يلزم قبل الدخول إلى هذه الدراسة المقارنة البدء بتحديد بعض المعايير الأساسية التي اصطلح علماء السياسة والاجتماع عليها في تعريف «العلمانية» وتعريف «الحكم الديني».

مفهوم العلمانية ومفهوم الدولة الدينية:

يتضمن جوهر والعلمانية والفصل بين الدين والدولة وهو ما يعني أن تقوم الدولة بتأسيس سياساتها وتوجهاتها ونظمها العامة معتمدة علي المصالح العامة والمواءمات العملية ويشير أحد التعاريف التي قدمها جورج جاكوب هولايوك وأن العلمانية هي مجموعة من القيم الاجتماعية النفعية، وهي البحث عن التطور الإنساني عبر العقل والعلم والتنظيم الاجتماعي، يعتقد هولايوك بأن الدولة في المفهوم العلماني ينبغي أن تكون محايدة في المسائل

الدينية وأن جميع العقائد الفلسفية والدينية ينبغي أن تجمد أو أن تحظى بقدر متساو من الاعتراف والتسامح، (١).

ويوضح أحد العلماء الآخرين - هو برايان ويلسون أن العلمنة Secularization هي «عملية تخفيض في الأنشطة والارتباطات وطرق التفكير الدينية، وتخفيض في المؤسسات التي تنشماً مرتبطة به أو ناتجمة عن عمليات أخري متصلة بتغير الهيكل الاجتماعي». (٢)

وقد استخدم علماء الأجتماع تعبير العلمانية في وصف العمليات التي تفقد خلالها السلطات الدينية قدرة التحكم في الساحة الاجتماعية سواء من حيث الموارد أو الأشخاص. وعلي النقيض من ذلك فأن الدولة الدينية Theocratic

الإلهي، وتعتمد في تسيير حركة الناس والمؤسسات وصياغة النظم والقرارات علي شرعية مستمدة من هذا التفويض ولاتكون معظم معايير الحكم والقياس في هذه الدولة الدينية مستمدة من الإرادة الجماهيرية وإنما من النصوص اللاهوتية وتفاسيرها الموكولة الي علماء الدين. وبالنسبة لحالتي إسرائيل وإيران فسوف نتناول بالمقارنة أولا: أبرز ميادين الصراع بين القوي العلمانية والقوي الدينية في كل منهما وثانيا: أهم آليات وأدوات الصراع وثالثا: رؤية الأطراف الخارجية ومعالجاتها

المختلفة لهذا الصراع. أولا : أبرز ميادين الصراع:

يمكن لمراقبي التطورات السياسية والاجتماعية في كل من إيران وإسرائيل ملاحظة اشتراك المجتمعين في عدد من المجالات التي تحتدم عندها عملية الصراع بين القوي الدينية والقوي العلمانية. وفيما يلي أبرز تلك المجالات: في اسرائيل.

(٢) الصراع الديني/العلماني حول مفهوم القضاء:

تشترك القوي العلمانية في إسرائيل مع القوى الليبرالية في إيران في موقف مشترك إزاء النظام القضائي حيث يتفق أصحاب هذا الاتجاه في كلا البلدين تقريبا علي ضرورة استقلال السلطة القضائية عن نفوذ السلطة الدينية أو السلطة التنفيذية. ويعارض أصحاب هذه الاتجاهات في إيران أي توسع في صلاحيات محاكم رجال الدين التي أنشئت عام ١٩٨٦ بأمر من الإمام الخميني وكرد علي استمرار وجود تلك المحاكم أنشئ تحت قيادة الرئيس خاتمي محاكم متخصصة للصحفيين في جميع المحافظات الإيرانية حتى لا يحاكموا أمام المحاكم الشرعية أو العادية، وفي إسرائيل تسعى الكثير من فصائل حزب العمل الإسرائيلي وحزب راكاح وأحزاب الأقلية العربية والأقلية الدرزية في إسرائيل إلى تعديل النظام القائم علي نعو يقلل من الاعتبارات الدينية والتوارتية فيه.

ويحاول التيار المتشدد في إسرائيل تكريس هذا الطابع الديني للمحاكم وسلطة القضاء الإسرائيلي. وقد تظاهر ٢٥٠ ألفا من غلاة المتشددين اليهود بشوارع القدس في عام ١٩٩٩ للهجوم علي المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاجا على تدخلها في أمور دينية ليستمن اختصاصها، في الوقت الذي قامت فيه مجموعة من العلمانيين بمظاهرات عكسية في نفس اليوم للتغطية على الترويج الإعلامي الذي حظيت به المظاهرة الكبيرة للقوي الدينية.

حدود المشاركة والتعبير السياسي والحريات

يشهد المجتمع الإيراني في الآونة الأخيرة تصاعد التيار الداعي إلى تعددية الآراء وإتاحة الفرصة أمام التعبير السياسي الحرطالما ظلت هذه التعددية وهذا التعبير الحرفي إطار احترام القيم والشريعة الإسلامية. بينما يذهب أنصار الفكر الديني الجامد في إيران إلى ضرورة التشدد مع كل من يجرؤ علي طرح معالجات ومفاهيم جديدة. وهم يعتبرون أن السياسة الانفتاحية التعددية التي يحاول الرئيس خاتمي إرساءها تتيح الفرصة للكثيرين من غير المؤهلين للتعدي علي قيم أساسية في المجتمع، وقد وصل الأمر بهذا التيار المتشدد إلى توجيه اتهامات خطيرة بالزندقة إلى الزعيم الإصلاحي عبد الله نوري - وزير الداخلية السابق حيث تم إحالته للتحقيق أمام محكمة خاصة من رجال الدين بتهما بلغت ٤١ تهمة من بينها التشكيك في مبادئ الإسلام، والانشقاق الديني والسياسي، وإهانة الإمام الراحل آية الله الخميني، والدعوة لإقامة علاقات بين إيران وعدوها الأول الولايات

أما في إسرائيل فيبدو أن الأمر أقل حدة وعنفا فيما يتعلق بالحجم المتاح من حرية التعبير والانتقاد، حيث يحظى أصحاب كل من التيارين العلماني والديني بنفس القدر من (١) النظام السياسي وفلسفة الحكم:

يواجه المجتمع الإيراني المماصر صراعا حادا بين الاتجاه الذي يمثله الرئيس خاتمي الذي تولي السلطة في ١٩٩٧/٥/٢٢ م وبين اتجاهات المحافظين الموالين لفكر الزعيم الروحي خوميني مؤسس الدولة الإسلامية الإيرانية والتي يمثلها الآن مرشد الثورة آية الله خامنتي.

فبينما يدعو الرئيس خاتمي إلى إقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون وتشجيع قوي المجتمع المدنى ، يري المحافظون من اتباع مرشد الثورة خامنتي أن أساس الحكم ينبغي أن يظل وضقًا لمبدأ ولاية الضقيه وألا يحدث أي استمداد للسلطة من غير مصادر هذه الولاية الفقهية التي يلزم استمرارها طالما استمر غياب الأمام المعصوم.

وفي إطار هذا الصراع يتبين أن مصدر السلطات في الدولة مختلف عليه فهو في رأي التيار الانفتاحي «الشعب» الذي يحق له اختيار القائد والحكومة وهو في رأي التيار المحافظ "الله" وقانونه الإلهي.

ورغم أن تيار الرئيس خاتمي لم يذهب أبدا فيما طرحه حتى الآن من أفكار سياسية إلى الدعوة القاطعة إلى تحجيم عمل المؤسسة الدينية إلا أن تحركاته السياسية وقراراته تؤدي بالحتمية إلى التحجيم لسلطات المؤسسة الدينية وحصر دائرة عملها في حدود أقل مما يراه أصحاب اتجاه الدولة الدينية

ويظهر نفس هذا الصراع في إسرائيل بين الأحزاب الدينية من ناحية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى. بل ويزيد علي ذلك أن هناك داخل الفئات الدينية الأكثر تشددا من لا يعترف أساسا بالدولة الإسرائيلية كجماعة وحسراس المدينة (Natore Karta) التي تري أن إنشساء الدولة في عام ١٩٤٨ لم يكن عملا ربانيا وإنما هو عمل سياسي يستبق الإرادة الإلهية حيث أن الدولة الإسرائيلية المنصوص عليها في التوراة لم تتوافر الشروط الريانية لإقامتها بعد • (٢).

وبصرف النظر عن هذا الخط الأرثوذكسي المغالي في التطرف الديني ، فالملاحظ أن قوة الأحراب الدينية التقليدية قد زادت في إسرائيل مع بدايات التسعينات. وفبعد أن استقرت القاعدة الانتخابية للأحزاب الدينية طوال الفترة من ١٩٤٩ - ١٩٩٢ علي مل يتراوح بين ١١٪: ١٦٪ من جملة الأصوات الصحيحة، شهدت انتخابات ١٩٩٦ تحولا كبيرا لصالح الأحزاب الدينية إلي وضع يمكن معه وصف ما حدث علي أنه بداية مرحلة جديدة في حياة الأحزاب الدينية في إسرائيل حيث قفزت نسبة الأصوات التي حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة إلى ١٩٪ من جملة الأصوات الصحيحة. (٤) ويعتبر دخول الآحزاب الدينية في حكومة باراك عقب انتخابة رئيسا للوزراء في مايو ١٩٩٩ نقطة تحول تاريخية أخرى في الحياة السياسية الاسرائيلية حيث قفز عدد مقاعد حزب شاس الديني في الكينيست الاسرائيلي من ١٠ مقاعد الي١٧ مقعدا مما يؤكد على تنامى قوة الأحزاب الدينية التقليدية

V١

7

حرية التعبير والنشاط السياسي إلا أن الأمر تحكمه أيضا في النهاية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ومن أهمها قدسية الروح الإسرائيلية ، وأرض الميماد وأسبقية الاعتبارات الأمنية وأساطير الهولوكومئت - ومركزية القدس في التاريخ اليهودي.

(٤) السياسة الخارجية والصراع الديني - العلماني: انعكست الصراعات بين العلمانيين والقوي الدينية في مجال السياسة الخارجية، ففي إيران يركز التيار الإصلاحي الليبرالي على توسيع قاعدة المنافع الاقتصادية والسياسية للدولة الإيرانية في الخارج، وتتشيط وتجميل وجهها الدبلوماسي، والعمل على تعزيز قواتها وإمكاناتها العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية. بينما يركز أصحاب التيار الديني علي مبدأ تصدير النموذج الإيراني في الحكم الإسلامي إلى غيره من دول وشعوب، والتركيز علي دعم حركة الدعوة الإسلامية في الخارج، وتطوير العلاقات الخارجية للدولة الإيرانية بمقارنة ما يجرى من تطوير مقابل في ضهم الأطراف الخارجية للحضارة الإسلامية والقيم الإسلامية.

وفي إسرائيل يوجد أيضا نفس الاتجاهين فالأحزاب الدينية تركز في برامج سياستها الخارجية وفي منهج عملها علي ضرورة تجميع يهود العالم في أرض الميعاد، الأمر الذي يترجم في محيط السياسة الخارجية بتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، والتوسع في المستوطنات اليهودية، واستبعاد التفاوض أو حتى الحديث عن أي طابع غير يهودي لمدينة القدس، بينما يرى أصحاب التيارات العلمانية في إسرائيل أن خدمة المصالح الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي تتحقق أساسا من خلال سياسة خارجية واقعية تتفاعل مع المحيط الإقليمي لإسرائيل أولا بمنطق التصالح والتوفيق، وتركز على أهمية توسيع المصالح الاقتصادية والتجارية لإسرائيل كأولوية متقدمة ويري بعض أنصار هذا التيار أن أهم أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية الناجحة هي السياحة والتعاون الفني، ونقل التكنولوجيا، والتصدير والاستيراد.

ثانيا آليات وأدوات الصراع بين القوي الدينية والقوي العلمانية:

ونعنى بها القنوات والأدوات التي تعمل في إطارها مختلف القوي العلمانية وأصحاب التيارات الدينية والتي يظهر من خلالها أيضا مظاهر الاحتكاك بين تلك القوي. ومن بين تلك القنوات سوف نركز على النشاط الحزبي والنقابي، وعمليات الانتخابات، ومنابر الإعلام والصحافة، والمناهج

### (١) التنظيمات السياسية والنقابية

برغم أن القوي الدينية التقليدية في إيران ظلت وما تزال تحمل في أدبياتها السياسية النظرية عددا من المقسولات الراف ضهة لفكرة التسعددية الحرزيية، والديموقراطية بالمفهوم المتعارف عليه في التجارب الغربية، لوحظ أن هذه القوي الدينية المافظة أخذت

تستخدم في ممارساتها السياسية نفس الآليات التي تستخدمها القوي الليبرالية المناوئة وهي الانضواء الحزبي، والانتخابات، والتحالفات السياسية والتظاهر، وأساليب الاعتصام، والحملات الدعائية وغير ذلك.

وتوجد داخل التيار الديني المحافظ في إيران ، عدة تنظيمات منها جمعية العلماء المناضلين (روحانيات)-(رابطة علماء الدين) - (جمعية الائتلاف الإسلامي) -(جمعية حراس مبادئ الثورة) وأخيرا (حزب الله) ، بينما يوجد في مقابل هذا عدد من التنظيمات القوية الني تجمع أنصار التيار الإصلاحي وأهمها: (حركة كوادر البناء)-(رابطة العلماء المجاهدين)-(منظمة مجاهدي انقلاب إسلامي) - (منظمة الحجتية) - (حركة تحرير إيران) - (منظمات الطليعة الطلابية). (٥) وهذه المنظمات الأخيرة تعمل على تعديل الدستور الإيراني، والسعى من أجل حماية حقوق المواطنين، وإزالة الإجراءات التمييزية ضد المرأة واستقلال القضاء واستعادة هيبته وفي إسرائيل تمارس القوى العلمانية والقوى الدينية صراعاتها من خلال عدة احراب ومنظمات سياسية. ومن بين أهم الأحزاب الدينية حزب شاس، وحزب المفدال، وحزب يهودت ماتوراه، ويلاحظ مع ذلك عدم وجود حزب سياسي رسمي علماني يستهدف بوضوح فصل الدين عن الدولة، حيث كانت مطالب العلمانيين تقدم من خلال الأحزاب اليسارية التقليدية كحزب العمل وحزب كتلة ميريتس وحركة السلام الآن . أو من خلال نقابة عمال إسرائيل «الهستدروت».

وتعمل هذه القوي السياسية الإسرائيلية - سواء العلمانية أو الدينية - على اكتساب الشعبية من خلال العمليات الانتخابية والتحالفات السياسية. ويعتبر دخول الأحزاب الدينية إلى الائتلاف الحكومي مع انتخابات الكنسيت الإسرائيلي عام ١٩٩٦ ودخول الاحزاب الدينية في حكومة باراك في انتخابات مايو ١٩٩٩ نقطة تحول تاريخية هامة في الحياة السياسية لإسرائيل، وقد أدت -على مستوي النتائج إلى شلل شبه تام في آليات السياسة الخارجية الإسرائيلية بلوحتى في آليات الاقتصاد الإسرائيلي وبرامج التنمية الداخلية.

(٢) الأداة الإعلامية في الصراع

استخدمت الصحف والمطبوعات كوسيلة من وسائل الصراع بين القوي الدينية والقوي الإصلاحية الليبرالية في كل من إيران وإسسرائيل. ففي إيران شن المحافظون حملات عنيفة علي أنصار خاتمي حيث تم إغلاق عدد من الصحف الناطقة باسمهم كما تم تعديل قانون المطبوعات، بالإضافة إلى محاولة إقالة وزير الثقافة عطاء الله مهاجراني، في حين راحت الدبلوماسية الإيرانية في عهد خاتمي تمارس أدوارا إعلامية وثقافية في العالم الخارجي استخدمت فيها العروض الفنية والموسيقية، والألعاب الرياضية وغير ذلك من وسائل الدعاية الحديثة لصورة إيران الجديدة. الصراع الديني العلماني في إيران بل وتقوم الدول الغربية في بعض الأحيان بأنشطة وتحركات تدعم قوي التيار الإصلاحي والليبرالي في إيران.

#### نلاصة:

من مجمل العرض السابق يمكن استخلاص عدد من الملاحظات التي يتصل بعضها بمستقبل وضعية الدين في خريطة الحياة السياسية والاجتماعية لكل من إسرائيل وإيران.

والملاحظة الأولي: أن إيران لا تشهد في الواقع صراعا بين القوي الدينية والقوي العلمانية بالمعني المحدد لمفهوم العلمانية وإنما ما يحدث في إيران هو صراع بين الدينيين والأصوليين من جهة والقوي الانفتاحية والليبرالية من جهة أخري، فكلتا المجموعتين تؤمن بالدين الإسلامي كأساس للحياة البشرية ولكن تختلف درجات التحرر بحسب الموقف من السلطة والقوة في القيادة، في حين تتبلور بوضوح الطبيعة العلمانية في المجتمع الإسرائيلي.

والملاحظة الثانية: أن التطورات التي تشهدها كل من إيران وإسرائيل لها انعكاسات مباشرة على التوجهات العامة السياسية والإستراتيجية لبعض الدول المجاورة، نظرا للوضع الإقليمي الذي تتمتع بهما الدولتان ونفوذهما على مجريات الأمور بالشرق الأوسط.

والملاحظة الشالشة: إن المتطرفين من كلا الفشتين العلمانية والدينية لا يملكون رصيداً طويلا في الحياة السياسية حيث يميل أغلب أفراد الشعب في البلدين إلى الاعتدال والتوازن بين التأكيد علي الهوية الدينية واحترامها من جهة ومواكبة التوجهات العالمية من جهة أخري.

#### المراجع

عبد الفتاح محمد ماضي. الدين والسياسة في إسرائيل، مكتبة مديولي – القاهرة، ١٩٩٩.

د. إيمان حمدي (ترجمة صالح عزب) معسكر السلام الصهيوني. دار الأمين للطباعة والنشر – القاهرة ، ١٩٩٧. عبد الوهاب المسيري، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، مطابع الأهرام التجارية – القاهرة ، ١٩٧٥. هائي خلاف و أحمد نافع الوطن العربي – قضايا مستقبلية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية

بالأهرام - القاهرة ، ١٩٩٩. فرحات حسسان الدين ، "إطلاق الحريات ودولة المؤسسات والتنمية - قضايا الخلاف الحاد بين المعتدلين والمتشددين" ، الأهرام ٢٠/١٠/١٩٩٩ .

باهر شوقي، "معارك الإصلاحيين الجدد في إيران" ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة الرابعة العدد 20 – ديسمبر ١٩٩٨.

مصطفي نبيل، "إيران داخل الثورة، "المصور ٢٩ أكتوبر ١٩٩٩ – ص ٢٤٠

محمد الحسيني. "المحافظون في سباق خاسر مع الزمن"، الأهرام العربي١٩٩٩/١٩٩٩ . وفي إسرائيل، لوحظ أن الأداة الإعلامية قد استخدمت أيضا في الصراعات الفكرية بين قوي اليمين الديني المتشدد والقوي العلمانية حيث ظهرت صحف ومجلات وبرامج إذاعية متخصصة في نشر الفكر الديني وشرح الجوانب المعيشية والقانونية ذات الصلة بالدين كموقع المرأة، والخدمة العسكرية، والمساواة بين المهاجرين ، ومجلات ذات طابع علماني خالص تتناول تساؤلات خطيرة حول صلاحية بعض المفاهيم الدينية في الحياة العاصرة، كما طرحت بعض الدوريات صورا سلبية لبعض رجال الدين وأعضاء الأحزاب الدينية تتضمن فضائح سلوكية وتناقضات مستمرة.

#### (٣) الأداة التعليمية والمناهج الدراسية:

شهدت إسرائيل العديد من الخلافات بين القوي العلمانية والقوي الدينية حول مسائل التعليم، "ففي أول تشكيل حكومي لإسسرائيل عام ١٩٤٩ لم يعين وزيراً للتعليم. والثقافة بسبب الخلاف حول فلسفة التربية والتعليم. وفي عام ١٩٥٠ اندلعت أزمة حسادة بين العلمانيين ولئتدينين حول قص سوالف الطلاب وضفائر البنات بالقوة، وفي نفس الوقت تقريبا اتهمت القوي العلمانية ، القوي الدينية بمحاولة فرض تفاسير وفقرات دينية معينة علي أبناء المهاجرين اليهود في معسكراتهم. وقد شكلت لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات انتهت إلى أن النزاع بين المتدينين والعلمانيين ليس صراعا نزيها (٢).

وحتى اللحظة الراهنة هناك صراع دائم بين نفس هذه القوي حول نظام التعليم في إسرائيل حيث يتهم حزب المندال الحكومة بالعمل علي إضعاف التعليم الديني الرسمي، وتتهم الأحزاب الدينية الأخري الحكومات المتعاقبة بأنها تهمل التعليم الديني المستقل وتقلص ميزانيته، وتشهد ايران صراعا مشابها بين الأصوليين من جهه والمعتدلين من جهه أخرى فيما يتعلق بالفلسفة التعليمية والمناهج الدراسية ، فبينما يرى الأصوليين أن تكريس التعليم الديني والمناهج الاسلامية بالمدارس والجامعات (٣٧ جامعة بإيران ١٥ منهم بطهران) (٧) و أساس التعليم ، الا أن المعتدليين يرون أن الانفتاح على العالم والتعرض لأساليب التعليم الحديثة والثقافات المختلفة هو أمر ضرورى .

ثالثا : رؤية الأطراف الخارجية للصراع القائم في إيران وإسرائيل

يمكن للمراقب ملاحظة اختلاف النظرة الأجنبية Foreign Percep tion إلى الطابع الديني والطابع العلماني في كل من إسرائيل وإيران بحسب المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين هذه الأطراف الخارجية وكل من الدولتين، فالدول الغربية ذات الأصول الحضارية القائمة على التراث السيحي لا يهمها كما يبدو متابعة الصراع القائم في اسرائيل بين المتدينين المحافظين والعلمانيين الليبراليين ولكنها تهتم اهتماما شديدا بمتابعة ورصد تطورات





## الموسساد وبن لادن

محمد البحيري

"هذه أميركا أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبانيها .. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد ".. جاءت هذه الكلمات على لسان أسامة بن لادن، في بيانه الذي أذاعه في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لتسلط الأضواء من جديد علي العلاقة التي تربط بين ما يدور في أضغانستان من جانب، وما يدور في منطقتنا العربية من جانب آخر، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

ويبدو أن هذه الكلمات قد جاءت في وقتها المناسب لتؤدى دورا ما، كان إيجابيا في معظمه للقضية الفلسطينية بشكل خاص، فالرعب يسيطر على الأمريكيين من جبراء صدمة أحبدات"١١ سبتمبر"، التي لم تنته حتى الآن ولن تنته على المدى المنظور، وما صاحب ذلك من موجة من التساؤلات الأمريكية عن سبب كراهية العالم للولايات وخناصة العبرب والمسلمين، وهو منا تجلى في مظاهر الفرح والغبطة الشامتة)على المستوى الشَّعبي على الأقل!!)، وسارعت قوات الاحتلال الصهيوني لتصعيد عمليات القمع والإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مستغلة انشغال العالم بالنظام العالمي الجديد الذي نشأ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في هذا الجو المشحون بالفوضى" المنظمة"، جاءت كلمات بن لادن لتجيب

على أسئلة الأمريكيين وتزيل اندهاشهم، فيقول لهم أن سبب ما حدث في واشتطن ونيويورك، بكل فظاعته، هو الموقف الأمريكي من القصايا العربية، وغلى رأسها القضية الفلسطينية. فهو يشير بكلماته إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما يمارسه الكيان الصهيوني من مذابح وتدمير هناك، الأمر الذي أحرج أولئك الجالسين في البيت الأبيض، وأثار حفيظتهم على حلفائهم في تل أبيب، لدرجة أن الرئيس الأمريكي بوش الابن قال في جلسة مغلقة عن السفاح الإسرائيلي آريئيل شارون وزمرته في الحكومة الإسرائيلية، فليذهبوا إلى الجحيم، بل وغبر عن غضبه عليهم بعبارته المضلة "Fuck them"، حسبما ذكرت صحيفة معا ريف الإسرائيلية!!.

وقد سارعت الإدارة الأمريكية إلى الخروج من هذا المأزق، عبر عدة إجراءات، لعل أبرزها اصطناع حملة إعلامية ضد شارون وحكومته، وليس ضد "إسرائيل"، واصطناع حملة إعلامية أخرى موازية لترويج الخطاب الأمريكي المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، دون جديد في الشكل أو المضمون، بهدف ضمان استمرار الدول العربية والإسلامية تحت عباءة ما يسمى "التحالف الدولي ضد الإرهاب"، والإيحاء لشعوب هذه الدول بأن الولايات المتحدة قررت ضجأة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم المسلوبة من الكيان الصهيوني.

قد طرأت في ذهن أسامة بفعل فقده لأبيه وشقيقه الأكبر في حادثني طيران، نتيجة اصطدام طائرتيهما بجسم صلب أدى إلى تحطمهما!!.

أسامة بن لادن تصف المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" بأنه أبو الإرهاب، وتصفه المباحث الفيدرالية الأمريكية " FBI "بأنه العدو رقم واحد للعالم، وتصفه المخابرات المصرية بأنه "أخطر مستطرف"، وتقسول عنه المخسابرات الإسرائيلية "الموساد "أنه مطلوب بأي ثمن!!. لكن ما هي علاقة هذا الرجل الموضوع على رأس قائمة المطلوبين لدى أجهزة الأمن والمخابرات في أكشر من خمس وعشرين دولة، بالقضية الفلسطينية؟ وهل حقا لجأ لاستغلالها فقط حتى يحظى بتعاطف الشارع العربي والإسلامي، على غرار ما فعل الرئيس العراقي صدام حسين في حرب الخليج الثانية ؟.. خاصة بعد أن وصل التعاطف الشعبي معه إلى الحد الذي دفع العديد من وسائل الإعلام والحركات الشعبية، لاسيما الإسلامية منها، إلى أن تصفه بأنه صلاح الدين الجديد الذي جاء في العصر الحديث لرفع الراية الإسلامية من جديد!!!!.

ميخائيل بولي، باحث ألماني متخصص في علم الإغراق والاثنيات، ويعمل بالجامعة الحرب المفتوحة في برلين بألمانيا، وقد تابع الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي طوال عشر سنوات، وزار أفغانستان١٢ مرة خلال الحرب، وقد ألف كتابا عن أسامة بن لادن، بالمشاركة مع باحث آخر يدعى "خالد دوران". وقد حمل هذا الكتاب عنوان "أسامة بن لادن والإرهاب الدولي"، وكان أكثر الكتب مبيعا في معرض فرانكفورت للكتاب في العام الماضي، فبعد يومين فقط من للكتاب في العام الماضي، فبعد يومين فقط من هذا بدء المعرض نفذت كل نسخ الطبعة الأولى من هذا الكتاب!!

وقد أوضح ميخائيل بولي في حديث لصحيفة معاريف الإسرائيلية اجرى مؤخرا، علاقة أسامة بالقضية الفلسطينية، لقد كانت والدة أسامة فلسطينية، ولاشك أنها أشبعته بالكراهية ضد "إسرائيل "وأرضعته هموم النكبة الفلسطينية، الأمر الذي جعل أسامة يضع القضية الفلسطينية نصب عينيه، كما أنه نشأ لفترة عند أخواله في سوريا وتزوج من إحدى بناتهم هناك. ويقول "بولي": لاشك أن القضية الفلسطينية يرتبط بأمه، ولكنه يرتبط أيضا بمراكز القوى الكثيرة بأمه، ولكنه يرتبط أيضا بمراكز القوى الكثيرة التي كان يشغلها الفلسطينيون في الملكة العربية

لا شك أن كل ذلك يدفعنا إلى تتاول العلاقة التي تربط بين أسامة بن لادن والقضية الفلسطينية الفلسطينية من قريب أو من بعيد، يمس الأمن الإسرائيلي وأجهزته المختلفة، وأولها "الموساد".

لقد كان أسامة بن لادن وجهاز الموساد الإسرائيلي هما الجهتان اللتين حظيتا بأكبر قدر من الاتهامات بالمستولية عن أحداث "١١ سبتمبر "في واشنطن ونيويورك، وكان لدى صاحب كل اتهام ما يكفى من الشواهد للتدليل على صحة اتهامه، وأن كان اتهام بن لادن قد حظي بأكبر قدر من الاهتمام، لكونه جاء ملائما مع النغمة التي تم فرضها على آذان الرأي العام لحظة في وسائل الإعلام التي يسيطر اليهود لحظة في وسائل الإعلام التي يسيطر اليهود على معظمها بمسؤوليته عن الحادث، دون أن يكون هناك دليل واحد يؤكد هذا الاتهام.

بل أن مسؤولاً في حزب العمال البريطاني قال في إحدى اجتماعات الحزب أن الأدلة التي قدمتها واشنطن لإقناع لندن للذهاب معها في الحرب ضد "الإرهاب "في أفغانستان، لا تكفى لإحالة أسامة بن لادن إلى المحاكمة، وليس

الفريق الذي يتبنى انهام بن لادن بارتكاب أحداث "١١ سبتمبر"، يستندون إلى عدة أمور، لعل أهمها صحيفة سوابقه، في كينيا وتنزانيا واليمن، وأن طبيعة العمليات نفسها تطلب تنفيذها مجموعة من "الانتحاريين "الذين يتوافرون فقط لدى الحركات والتظيمات" الإسلامية "وعلى رأسها تنظيم "القاعدة "الذي يرأسه بن لادن، وما إلى ذلك مما يتكرر الحديث عنه ليل نهار.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك، أن رجل الأعمال الليونير محمد عوض بن لادن، والد أسامة، لقي مصرعه عام ١٩٦٨ عندما اصطدمت طائرته الروحية بجبل الطائف في المملكة العربية السعودية، وكان أسامة يبلغ من العمر تسع سنوات، وبعد ذلك تولى الشقيق الأكبر لأسامة مسئولية إدارة أعمال الوالد التي كانت تقدر بمئات الملايين من الدولارات حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وقد لقي سالم هو الآخر مصرعه عندما تحطمت طائرته الخاصة عام مصرعه عندما تحطمت طائرته الخاصة عام وهنا يمكن الادعاء بأن الفكرة الجهنمية في الستخدام الطائرات المدنية كقنابل متنقلة، استخدامها في عمليات فدائية أو "انتحارية"،

السعودية خلال السبعينات والثمانينات، فكل قيادات الجيش والشرطة، وكذلك الكثير من المهندسين والمدرسين في السعودية، كانوا من الفلسطينيين، وقد تم الإطاحة بمعظمهم بعد أن أعلن الفلسطينيون تأييدهم لصدام حسين في حسرب الخليج الشانية، وقيد حل معلهم الآن باكستانيون. ويتابع "بولي "حديثه قائلا: لقد أثيرت القضية الفلسطينية لدى بن لادن عقب غزو لبنان، لقد مر بن لادن بنقطة تحول كبيرة عام١٩٧٩، ففي هذا العام قامت مصر بالتوقيع على اتفاق سلام مع "إسرائيل"، واندلعت الثورة الإسلامية في إيران لتطيح بالشاه، وقام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان. بعد ذلك خرج المليونير الشاب إلى العاصمة الأفغانية كابول في مهمة كلفه بها الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية، الذي أقيل مؤخرا من منصبه بسبب هذه العلاقة التي تربطه ببن لادن، وبدأ أسامة وقتها في جمع وتوزيع الأموال والتبرعات على المجاهدين الذين كانوا يحاربون الجيش الأحمر، نقطة التحول الثانية التي مر بها بن لادن في حياته كانت عام١٩٩١، عندما تمركزت القوات الأمريكية في السعودية خلال حرب الخليج الثانية، وبعدها طبعا، حيث دعا بن لادن إلى إستقاط حكام بلاده الذين "يدنسون الأماكن المقدسة بالأمريكيين". بعد ذلك اضطر أسامة لترك السعودية، ووجد ملاذا له لدى صديقه حاكم السودان في ذلك الوقت حسن الترابي. وبعد الحادث الأول في أبراج مركز التجارة العالى عام١٩٩٣ أسقطت السعودية جنسيتها عنه، ونحن الضغوط الأمريكية خرج أسامة بن لادن من السودان مع أسرته ومجموعة من الأفغان العرب في مايو ١٩٩٦ من السودان إلى قندهار في أفغانستان وبنى هناك فيلا فاخرة، وانفق ملايين الدولارات على الطرق "والأنفاق "هناك.

ويقول "بولي "ان أكثر الناس تأثيرا على أسامة بن لادن شخصان، هما الشيخ عبد الله عزام والطبيب المصري أيمن الظواهري.

عبد الله عزام من مؤسسى حركة حماس الفلسطينية، وهو فلسطينيي من الأردن، احضر بن لادن إلى باكستان وساعده في إقامة شبكة من الإسلاميين، وهو منظم ممتاز، وخطيب بليغ، ذكي جدا، وله سلطات كبيرة في حركة حماس الفلسطينية، وقد تعاون الانتان طوال سنوات حتى دب الخلاف والصراع بينهما. فقد كان عزام يريد تحرير أفغانستان أولاكي تكون قاعدة للصراع

والنضال ضد إسرائيل، في حين كان بن لادن يريد العمل على كل الجبهات في وقت واحد، وحتى اليوم لم يتضح من هو المستول عن تصفية عزام بسيارة ملغومة عام١٩٨٩ بعد وقت قصير من بدء الخلاف بين الاثنين.

نخرج من ذلك إلى أن أسامة بن لادن يرتبط بشكل ما بالقضية الفلسطينية، أكثر مما كان معلوما للكثيرين، الأمر الذي يفسر انزعاج إسرائيل وأجهزتها من أي شيء يتعلق أو يرتبط باسم هذا الرجل.

لذلك لجأت المخابرات الإسرائيلية "الموساد" إلى القيام بعدة محاولات لاختراق التنظيم الذي يرأسه بن لادن، بل وحاولوا قاله كثر من مرة، فيقول الباحث الألماني "ميخائيل بولى "في حديثه لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن كل المحاولات التي بذلت لزرع عملاء أو جواسيس في تنظيم القاعدة باءت بالفشل، لأن بن لادن يحسن اختيار رجاله جيدا بشكل يصبح من المستحيل معه تجنيد أيا منهم. وفي عسام ١٩٩٨ قسصف الأمريكيين معسكرات التدريب للطالبان، لأنهم علموا أن بن لادن في طريقه إلى أحد هذه المعسكرات، قامت الولايات المتحدة بإبلاغ باكستان قبل الهجوم بساعتين، وقد اكتشف بن لادن خطة الهجوم الأمريكي قبل تنفيذه بنصف ساعة، فعادت القافلة التي سافر فيها إلى حيثما أتت.

بل ويقول "بولي "في كتّابه "أسامة بن لادن والإرهاب الدولي "أن المخابرات الإسرائيلية أللوساد "حاولت اغتيال بن لادن في عام ١٩٩٦ أثناء وجبوده في السبودان، ولكنها فيشلت، وأن أسامة قد أصيب في هذه المحاولة بإصابات بالغة في كتفه وظهره. وحسب المصدر نفسه فإن بن لادن سيافر من الخرطوم إلى لندن للعلاج من الإصابة باعتبار أن لندن إحدى القواعد التي ينطلق منها تنظيم "القاعدة "إلى أوروبا، والمثير للدهشة أن بن لأدن أجسري عسلاجه في أحد مستشفيات لندن بعلم وموافقة الحكومة البريطانية.

و ينتهى الباحث الألماني إلى أن الموساد تضع بن لادن نصب عينيها، وبالمناسبة فإن إسرائيل أرسلت مراسلا تليفزيونيا- كان يعمل في البداية في باكستان- إلى مناطق التحالف الشمالي المعارض لطالبان، وهو يبث رسالة يومية من هناك عبر الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة والمؤكد على حد قول الصحيفة الإسرائيلية ان الموساد تستعين به، وكانت مجلة دير شبيجل قد نشرت مؤخرا أن ودربت خلال سنوات طويلة من العمى والحماقة والسذاجة، خصوصا من جانب الولايات المتحدة وأوروبا!!.

هكذا يبدو الهلع الإسرائيلي من بن لادن خاصة مع نشر أنباء عن سعيه لامتلاك أسلحة متطورة ونووية وجرثومية، مثلما فعلت صحيفة معا ريف الإسرائيلية حين ذكرت أن بن لادن قام العام الماضي بمحاولة فاشلة لتهريب غواصة حديثة من الولايات المتحدة.

وكتب "إسحاق بن حورين "في معا ريف المارائيلية تبحث ما أثارته المباحث الفيدرالية الأمريكية من ضرورة عدم بث أحاديث تليفزيونية لاسامة بن لادن أو أعضاء حركة طالبان، لأنها قد تحتوى على إشارات معينة تكون في حقيقتها تعليمات صادرة لأعضاء تنظيم القاعدة في كل أنحاء العالم لتنفيذ عملية ما في توقيت محدد. بل أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية من اليمنيين أكدوا على ضرورة التعلم من الأمريكيين وإلزام وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم بث أحاديث أو إجراء القاءات تليفزيونية مع متحدثين فلسطينيين، خوفا من قيامهم بنقل رسائل سرية إلى "الانتحاريين" عبر أحاديثهم هذه.

ويبدو أن السلطة الفلسطينية أرادت اللعب على هذا الوتر لصالحها، حيث كتب الإسرائيلي "عكيفا الدار "في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية (٢٠٠١/١٠/٣٠) أن قادة السلطة الفلسطينية قالوا للأمنريكيين انهم قلقون من التنامي السريع لخلايا "القاعدة "التي لا يوجد لعرفات أي تأثير أو سلطة عليها في الضفة الغربية، وأن المقربين من عرفات يحدرون من أن اتباع بن لادن سيجعلون إسرائيل تشتاق إلى حماس!!.

البعض يرى أن الموساد عندما فشل فى تصفية بن لادن، لجأ إلى ترتيب عمل معين لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وكان هذا الحجر هو ضحرب واشنطن ونيهورك فى أحسدات "١١سبتمبر!!. وعليك ان تسأل من هو المستفيد مما حدث حتى تصل إلى الفاعل، والهدف هو إفساد العلاقات الأمريكية العربية، وحث الولايات المتحدة على التدخل المباشر وبقوة وعلى الملأ للقضاء على أسامة بن لادن وتنظيمه "القاعدة".

عملاء الموساد يتدربون في صحراء النقب على عملية كوماندوز لاختطاف بن لادن أو تصفيته حسديا.

ولإدراك مدى القلق الأمني الإسرائيلي من بن لادن ومىدى قىدرته على تنفيذ علمليات داخل "إسرائيل "نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية (٢٠٠١/١٠/١٢) مقالة للكاتب الإسرائيلي "بن كسفيت "قال فيها: لقد نجح أسامة بن لادن فيما فشل فيه الكثيرون من قبله، فالشاباك والموساد يعملان منذ العملية المقلقة في الولايات المتحدة، وبتعاون كامل في هيئة قيادية مشتركة، كتفا لكتف، ورأسا لرأس من أجل كشف النقاب عن خلايا إرهابية مماثلة في منطقتنا، وفي محاولة منهما لمساعدة الأمريكيين. في هذه المرحلة مازالت قدرات أسامة بن لادن للتحرك هنا( في إسرائيل) غير واضحة بعد، وليس واضحا اذا كان لديه عملاء واتباع في إسرائيل. الأمر المعروف هو ان تنظيمه هو التنظيم الأكثر خطورة وتطورا على مدى التاريخ. كل عضو فيه تقريبا يمكن ان يعتبر قنبلة موقوتة، الجميع يعرفون المهمة ومشبعون بالعقيدة، مجرى العملية مخطط سلفا وبشكل متقن. كل الخطط والمؤامرات أعدت منذ مدة وهي تخرج إلى حير التنفيذ بشكل أتوماتيكي. وكل هذا يحول الملاحقة الحالية لتحركات النتظيم إلى مسسألة لا داعي لها، ولا حاجة لإرسال التعليمات أو إعداد الخطط حتى تحدث عمليات أخرى هنا أو هناك. كل شئ معد ومخطط ومحفوظ عن ظهر قلب، الجميع أذكياء مدربون في طور السكون بانتظار اللحظة الملائمة القادمة. ثم يتابع بن كسفيت قائلا: وهذا لا يعني انه لا توجد استجابة، وأن الوقت يضيع سدى، بالإمكان اكتشاف حركة الأموال (الأذرع الأمنية تعكف على ذلك الآن)، وبالأمان الإمساك بالعملاء الساكنين الرابضين، بالإمكان تشديد الإجراءات المعمول بها والتقليل من الحرية الفردية المطلقة والسيادة الشاملة لسلطة القانون خصوصا في أمريكا من أجل الحفاظ على حياة الناس، قد يكون ذلك متأخرا جدا، فبن لادن وزع اتباعه في عشرات الدول، والمنظمة التي شكلها غير قابلة للاختراق تقريبا وهي منيعة تقريبا على المتابعة والتصنت، هذه المنظمة شكلت وزرعت في الميدان وأعدت وأصحاب هذه النظرية يستشهدون على ذلك بما فعله الموساد من قبل من ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة منذ الخمسينيات (ما يعرف بفضيحة لافور) ، فضلا عن وجود شواهد ووقائع عديدة تشير-إن لن تؤكد- على وجود أصابع الموساد الإسرائيلي، إلا أن هذه الشواهد تم طمسها عمدا لصالح الحملة الموجهة بانتظام ضد العرب والمسلمين عموما، وبن لادن و "القاعدة "خصوصا. كشف مصدر في المخابرات العسكرية الأمريكية حسبما ذكرت صحيفة الأهرام ويكلي (٢٠١/١٠/٢ عن وجود مذكرة داخلية في الجهاز تشيير إلى وجود علاقة لجهاز المخابرات العالى الإسرائيلية الموساد بهجمات مركز التجارة العالى والبنتاجون.

وقد اتخذت هذه النظرية أبعادا جديدة بعد أن ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن الموساد حذر الـ CIA الأمريكي من عمل إرهابي وشيك سينفذه بن لادن في الأراضي الأمريكية، وأن وفدا من كبار الضباط في الموساد الإسرائيلي سافروا إلى واشنطن في شهر أغسطس لتحذير المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية من وجود خلية إرهابية مكونة من مائتي شخص تخطط لتنفيذ إرهابي كبير في الولايات المتحدة، إلا أن عسؤولين أمريكيين نفوا هذه التقارير،

رسالة إليكترونية وصلت عبر شبكة الإنترنت إلى المباحث الفيدرالية الأمريكية ذكرت أن الموساد نبع على كل الإسسرائيليين العاملين في مسركز التجارة العالمي وعددهم ٤٠٠٠ إسرائيلي بضرورة عسدم الذهاب إلى العسمل في يوم الحسادث (١١سبتمبر)، إلا أن إسرائيل ردت على ذلك بأن العرائيل. التجارة.

صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ذكرت أن رئيس المخابرات الإسرائيلية، قبل أسبوع من الحادث، منع رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون من السفر لالقاء كلمة في حفل يهودي لجمع التبرعات لصالح إسرائيل كان من المفترض إقامته في نيويورك يوم ١١ سبتمبر، ولم يبد رئيس المخابرات أي أسباب لقراره هذا، وبالفعل لم يسافر شارون،

صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI عتقلت خمسة

إسرائيليين كانوا يعملون في شركة نقل يمتلكها إسرائيلي في مدينة نيوجرسي القريبة من نيويورك للاشتباه بعلاقتهم بالتفجير الذي وقع في مركز التجارة العالمي في نيويورك. حيث كانوا يقومون بتصوير انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك بكاميرا فيديو، وكانوا يصرخون في بهجة وسعادة غامرة، وكشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية النقاب عن أن اله FBI حققت مع الإسرائيليين الخمسة بشكل مطول استمر ثلاثة أيام لاشتباههم في انهم عملاء للموساد الإسرائيلي، وتم اعتقالهم بعد أربعة ساعات من وقوع التفجير في نيويورك أثناء قيامهم بالتصوير من على سطح مبنى الشركة. ونقلت الصحيفة عن أحد المعتقلين الذي تمكن من الاتصال بوالدته بعد السماح له بذلك قوله : أنه جرى تعذيبه في دهاليز الـ FBI وتم التحقيق معه لمدة ١٤ ساعة متواصلة، خصوصا للاشتباه بانتمائه لجهاز الموساد الإسرائيلي بعد ان تبين أن لديه جنسية دولة أوروبية أخري إلى جانب جنسيته الإسرائيلية.

صحيفة معاريف الإسرائيلية (١١/١١/١) نشرت خبرا مفاده أن المباحث الفيدرالية الأمريكية تطارد الآن ستة أشخاص يحملون جوازات سفر إسرائيلية، لاتهامهم بحيازة صور لماعلات نووية في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا لما أوردته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية تم القاء القبض علي الأشخاص السنة، وجري تفتيشهم من قبل الشرطة، ورغم حيازتهم لهذه الصور تم إطلاق سيراحهم، وعندما علم وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت بذلك مؤخرا، انفجر غاضبا وأصدر تعليمات عاجلة بضرورة سرعة القبض علي هؤلاء الإسرائيليين الستة. وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبا لوقوع عملية إرهابية ضخمة خلال الأيام القريبة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأمريكية "نايت رايدر".

بعد كل ذلك ألا ينبغي التفكير في دور الموساد الإسرائيلي في أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي يؤكد الجميع علي أنها تسببت في وضع نظام عالمي جديد، واصبح التاريخ العالمي ينقسم إلى فترتين تاريخيتين ن ما قبل ١١ سبتمبر، وما بعده

بالمستشفي الأمريكي في دبي بيانا رسميا نفوا فيه ما ورد في ذلك التقرير، وأكد البيان علي أن هذا الكلام خاطئ ولا أساس له من الصحة.

هل يمكن الخروج من هذا الخبر باحتمال وجود علاقة للمخابرات الأمريكية بما جري في الحادي عشر من سبتمبر من أجل تنفيذ مخطط عالمي يكون هدفه سيطرة الولايات المتحدة علي منطقة وسط آسيا، بما تمثله من ثروات طبيعية أهمها البترول، وموقع استراتيجي خطير، يجعلها علي أبواب روسيا والصين، وقريبة تماما من باكستان التي يسعى الأمريكيون لخلع أنيابها النووية التي وصفت ذات يومية بأنها قنبلة نووية إسلامية؟

أيضا فقد ذكرت صحيفة "معاريف "الإسرائيلية خبرا حول وجود علاقات صداقة قوية بين إسرائيليين وأشقاء أسامه بن لادن فتقول الصحيفة أن عبد الله بن لادن، ٣٥ سنة، شقيق أسامة، حصل علي درجة الدكتوراه في القانون من جامعة بوسطن منذ عدة سنوات، وأنه خلال دراسته أقام علاقة صداقة مع عدد من الإسرائيليين، كان منهم الدكتور "إيلي بوكشان" الذي يقوم اليوم بتدريس القانون في جامعة تل ابيب وكلية ريخمان، والدكتور "ايل جاروس "الذي يقوم هو الآخر بالتدريس في جامعة تل أبيب.

تجدر الإشارة في النهاية إلى وجود الكثير من المعلومات والأنباء والتي لا يبدو واضحا ما هو المقصود من ورائها في حالة صحتها، فعلى سبيل المثال، ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية ومحطة راديو فرانس انترناسيونال الإذاعية أن أسامة بن لادن التقي في شهر يوليو الماضي بضابط من جهاز المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه). وذكر التقرير أن بن لادن وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كي يتلقى العلاج من مرض الكلي الذي يعانى منه. وفور وصوله إلى دبي في الرابع من يوليو، تم إدخاله إلى المستشفي الأمريكي الموجود في دبي، وقد تم علاجه في قسم الدكتور "تاري كالفاي"، وخرج من المستشفي بعد عشرة أيام، في الرابع عشر من يوليو. وخلال علاجه زعم التقرير الفرنسي أن بن لادن التقي مع ضابط من السي آي إيه الأمريكي، وقد نسبت هذه المعلومة إلى مصادر موثوق بها. وقد ذكرت هذه المصادر أن رجل المخابرات الأمريكية غادر دولة الإمارات العربية بعد يوم من مغادرة بن لادن. وذكر أيضا أنه قد سبق إرسال جهاز متنقل لغسيل الكلي الى مقر إقامة بن لادن في أفغانستان، وذلك لعلاج بن لادن من التهاب الكلى المزمن الذي یعائی منه.

الدكتور كالفاي رفض الرد أو التعليق علي هذه التقارير. وفي ٣١ أكتوبر الماضي أصدر المسؤولون

# مستقبل الهجرة إلى إسرائيل وخطة المليون مهاجر الجديدة!

أحمد السمان

قامت إسرائيل على موجات متتالية من الهجرة وكسما يقول جون لافين في كساب "العقلية الإسرائيلية "أن إسرائيل تحتاج دائما لمهاجرين من أي مكان يمكن أن يوجد فيه يهود الشتات"، فمنذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ حتى الآن هاجر إلى إسرائيل قرابة الثلاث ملايين يهودي منهم مليون خلال الفترة من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠٠٠ فقط.

ويوجد سببان رئيسيان للهجرة كما توضح الدراسات الاسرائيلية:

١ - أسبباب اقتصادیة: هروبا من أوضاع
 اقتصادیة سیئة ورغبة في تأمین مستقبل أفضل
 للأطفال.

٢ - الرغبة في جمع شمل العائلات المتفرقة نتيجة
 هجرة بعض أبنائها

ولا تعد الدوافع الدينية سببا جوهريا في الهجرة في مقتضى قانون حق العودة الذي تم تعديله عام ١٩٧٠ بحيث تمنح الجنسية الإسرائيلية لغير اليهودي إذا كان أحد أجداده يهوديا، وهو ما سمح لئات الآلاف بالهجرة إلى إسرائيل الحصول على الجنسية الإسرائيلية ببساطة لأن أحد أجدادهم كان يهوديا، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن معظم المهاجرين إلى إسرائيل في الموجه الأخيرة (١٩٨٩ - ١٩٨٩) من غير اليهود، فقد ذكر المتحدث الرسمي الأسبق باسم الكنيست عام ١٩٩٥ أن من ٤٠ إلى ٥٠٪ من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي الأسبق ليسوا يهودا وهو عدد يتراوح بين ١٥٠ الي ١٩٠٠ألف، وفي عام ١٩٩٧ صرح وزير المالية الإسرائيلي ياكوف

نومات أن ٢٠٠ألف من المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي ليسوا يهودا، وفي هذا السياق نشرت صحيفة هاآرتس في أغسطس ١٩٩٧ أن ٣٥٪ فقط من المهاجرين الروس هم من يعتنق الديانة اليهودية.

وذكر لان لوستيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا في مجلة "ميدل ايست جورنال "في عدها الصادر عام ١٩٩٩ أن السبب الرئيسي لقبول مهاجرين غير يهود إلى إسرائيل هو الحيلولة دون اعادة الضفة والقطاع إلى الفلسطينيين من خلال النشاط الاستيطاني المكثف، وعدم تحقيق تسوية سلمية مع الفلسطينيين تتضمن إعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد آريئيل شارون في حديث لصحيفة الجيروزاليم بوست بتاريخ ٢٧ أبريل على قمة الأولويات لكل إسرائيلي مشيرا إلى أن على قمة الأولويات لكل إسرائيلي مشيرا إلى أن حكومته ستسعى لجلبهم من الجاليات اليهودية الكبيرة الموجودة في فرنسا والأرجنتين وأوكرائيا والبرازيل والمكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي زاد في الفترة الأخيرة، كما جاء الإعلان عن هذه الخطة الجديدة ليؤكد نوايا إسرائيل في عدم التخلي عن مستوطناتها في الضفة والقدس عن طريق توطين المهاجرين الجدد بأراضي الشعب الفلسطيني مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لأي حكومة إسرائيلية أن تتخلى عن أي من هذه الأراضي لدولة فلسطينية، خاصة أن المليون مهاجر الذين استقبلتهم فلسطينية، خاصة أن المليون مهاجر الذين استقبلتهم

مختارات إسرائيلية

۸.

۸۱

مراكز تجمعاتهم حيث يتلقى ٤٠٪ من الطلاب اليهود في فرنسا تعليمهم في مدارس يهودية، وتوفر معظم الجامعات الفرنسية أقساما خاصة للدراسات اليهودية، ونظرا لانشغال اليهود في الحياة الاقتصادية الفرنسية لا تضم التجمعات والجمعيات اليهودية سوى ٤٠٪ فقط من اليهود الفرنسيين كأعضاء فيها. يقول "جان شارل زرييب "المسئول عن قطاع الشباب التابع للصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد أن نصف اليهود الفرنسيين لم تعد تربطهم أية صلة بالطائفة اليهودية، والربع الثالث يتصلون بها للرسميات (حالات الانجاب والوفيات) والربع الأخير يكمن داخله التشدد الموجود في الطائفة والناتج عن وجود أغلبية من السفارديين القادمين من المغرب العربي حيث يمثل السفارديين القادمين من المغرب العربي حيث يمثل السفارديين

ونظرا للأوضاع الاقتصادية المتميزة التي يعيش في ظلها اليهود في فرنسا فإن عدد اليهود الذين هاجروا من فرنسا إلى إسرائيل منذ ١٩٤٨ الا يتجاوز ٢٤ ألف يهودي بينما استقبلت فرنسا أضعاف هذا العدد من اليهود المصريين والمغاربة حيث استقبلت من مصر فقط عشرة آلاف يهودي عام ١٩٥٥، وتلتزم الطائفة اليهودية باتفاق يصفه عمانويل هيمان في كتابه "في عقر ديار التطرف اليهودي "بأنه اتفاق ضمني رضائي بمساندة الحكومة الإسرائيلية ضمني رضائي بمساندة الحكومة الإسرائيلية المنتخبة ديمقراطيا ومؤازرتها في جهود بناء هذه الدولة وانجازاتها.

#### أوكرانيا:

يتراوح عدد اليهود في أوكرانيا حاليا ما بين ٢٥٠ و ٢٢٥ ألف وهي بذلك تحتل المرتبة الخامسة عالميا في عدد اليهود المقيمين بها والثالثة على مستوى أوروبا، وان كان من المتوقع أن تتأخر هذه المرتبة كثيرا نظرا لضخامة حجم الهجرة من أوكرانيا إلى إسرائيل، موزعين كالآتي: ١١٠ ألف يهودي في كييف العاصمة و٦٠ ألف في دنبروبتروفيش و٤٥ ألف في خاركوف.

كان عدد اليهود عام ١٩٩٠ في أوكرانيا ٤٥٤ ألف هاجر منهم إلى إسرائيل قرابة ٢٠٠ ألف، ويتناقص سنويا عددهم بمعدل ١٠٪ حيث يهاجر سنويا ما بين ٢٥ إلى ٣٥ ألف يهودي يتوجه منهم إلى إسرائيل ٢٥ ألف والباقي يهاجر إلى ألمانيا والولايات المتحددة الأمريكية.

تنظر إسرائيل إلى أوكرانيا باعتبارها مركزا هاما لجذب المهاجرين الجدد، ولديها تواجد قوى ومكثف فبالاضافة إلى سفارتها هناك أربع مكاتب قنصلية إسرائيل خلال العقد الماضي واغلبهم من دول الاتحاد السوفيتي تم توطينهم بشكل أساسي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي هذا الصدد يقول "جون كويجلي "في كتابه الهجرة السوفيتية إلى إسرائيل وسلام الشرق الأوسط "الصادر عام 199٧": أن عددا كبيرا من اليهود الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل تيقنوا أنهم كانوا بمثابة أداة للحكومة الإسرائيلية التي أرادت إحداث توازن ديموغرافي في الضفة والقدس لليهود على حساب الفلسطينيين". كما تشير الاحصاءات الإسرائيلية إلى وجود ٢٣١ مستوطنة في الضفة الغربية و٢٩ في القدس الشرقية حسب تقديرات أغسطس ١٩٩٩.

ونظرا لخطورة ما أعلنه شارون فإننا نستهدف في هذه الرؤية الإجابة عن السؤال التالي: هل يمكن أن يهاجر من الدول التي أشار اليها شارون في حديثه مليون يهودي إلى إسرائيل ؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنقوم بدراسة أوضاع اليهود في تلك الدول واحتمالات الهجرة منها.

#### فرنساه

يبلغ عدد اليهود الفرنسيين ٦٠٠ ألف يعيش ١٢٥٠ ألف منهم في العاصمة باريس، بينما يتواجد في مارسيليا ٧٠ ألف وفي ليون ٢٥ ألف، ووجود اليهود في في فرنسا يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وبعد طردهم من المملكة الفرنسية في أواخر القرن الرابع عشر لم تتمكن الجالية اليهودية من لم شملها الا بعد الثورة الفرنسية بأفكارها التحررية حيث أصبح اليهود مواطنين بموجبها كما ساعدت الحرب العالمية إلى حد ما على تطبيع وضع اليهود في فرنسا،

وللطائفة اليهودية تأثير سياسى كبير في فرنسا حيث ظلت تثير قضايا الهولوكوست ودور المسئولين الفرنسيين فيها طوال الثمانينات، وفي التسعينات ظهرت نتائج حركتهم حيث اعتذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك لأول مرة علنا بالنيابة عن الشعب الفرنسى عن مذابح الهولوكوست، واعترف بخطأ الأمة عن الأحداث التي وقعت ما بين عامي ١٩٤٠ و١٩٤٤ حسيث أرسل ٧٥ألف يه ودي فرنسي إلى معسكرات الموت ، بل وأجرت السلطات الرسمية تحقيقات مع بعض المسئولين الفرنسيين عن دورهم في ارسال اليهود إلى معسكرات الموت حيث تم الحكم على بعضهم بالسجن، وفي إطار سعي اليهود للحصول على تعويضات عن ممتلكات هؤلاء اليهود وأرصدتهم المالية أنشأت الحكومة الفرنسية عام ١٩٩٦ لجانا خاصة للتحقيق في مصادرة ممتلكات اليهود وتقدير التعويضات اللازمة.

وتنتشر المدارس ودور الحضانة اليهودية في

XY

في المدن الهامة و٧٥ مكتبا في مراكز تواجد اليهود وفي المطارات، وهدف هذه المكاتب الأسساسي هو تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيل، كما يوجد في أوكرانيا العديد من المنظمات الرئيسية ولكنها تعمل بشكل أسساسي تحت مظلة منظمتان يهوديتان رئيسيتان وهما اتحاد المنظمات والهيئات اليهودية في أوكرانيا (AJOCU) والمجلس اليهودي لأوكرانيا ظل هذا النشاط المحموم يتوقع أن يستنفذ عدد اليهود في أوكرانيا خلال عقد واحد من الزمان.

ولا يعد النشاط الإسرائيلي في أوكرانيا هو السبب الرئيسي للهجرة فهناك الأوضاع الاقتصادية السيئة حيث دخل الفرد أقل من ٢٠٠٠ دولار كما وصل معدل التضخم إلى ٢٥٠٪ عام ٢٠٠٠ بالإضافة إلى استشراء الفساد وتدهور الخدمات، كما يعد تصاعد نشاط التيارات اليمينية والاحزاب القومية والحركات النازية أحد أهم عوامل الضغط لتشيط هجرة اليهود حيث تطالب هذه الحركات اليمينية وعلى رأسها الحزب القومي الاشتراكي النازي بطرد اليهود وكذلك الروس البالغ نسبتهم ٢٣٪ من عدد السكان حتى تصبح أوكرانيا دولة قومية خالصة.

ونظرا للعوامل السابق الاشارة اليها فمن المتوقع أن يهاجر من أوكرانيا وحدها نحو ٢٠٠ ألف يهودي حيث يرفض كبار السن الذين ببلغ عددهم ما بين ٥٠ إلى ٧٥ ألف مغادرة البلد التي أمضوا فيها حياتهم.

ويتعرض المهاجرون من أوكرانيا لاختبارات صحية خاصة في (بير سبع) بمجرد وصولهم إلى إسرائيل حيث وجد أن ١٤٠ ألف من المهاجرين إلى إسرائيل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا قد تعرضوا للاشعاع من حادث تشهيرنوبل وما زالوا يعانون من بعض أعراضه.

## الأرجنتين:

يبلغ عدد اليهود في الأرجنتين ٢٣٠ الف وهي بذلك الجالية الأكبر في كل أمريكا اللاتينية يوجد منهم في العاصمة بيونس ايرس وحدها ١٨٠ ألف وأغلبيتهم من اليهود الاشكناز، كما يوجد في العاصمة ٥٠ معبدا يهوديا كما أقاموا متحفا يهوديا ولديهم عدد كبير من المدارس الدينية اليهودية والمستشفيات الخاصة والمطاعم التي تقدم الطعام اليهودي "الكوشير"، كما يصدرون عددا من الصحف الشهرية، وللأرجنتين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام ١٩٤٩، كما هاجر منها إلى إسرائيل منذ

يلعب يهدود الأرجنتين دورا مؤثراً في الحسياة الاقتصادية والسياسية ولديهم العديد من التنظيمات

المؤثرة في الحياة السياسية في البلاد وأكبر هذه التنظيمات منظمة (داجا) Delegation of المتطيمات منظمة (داجا) Argentine Jewish Associa-

tions وهي الجناح السياسي لكافة التنظيمات اليهودية وتضم أغلبية السياسيين اليهود الذين بلغ تأثيرهم الكبير في الحياة السياسية حد تعيين عدد منهم في الوزارات الحساسة كما تعهد لهم الرئيس الأرجنتيني الأسبق كاراوس منعم بمساندة اليهود ومكافحة العداء للسامية كما أصدر البرلمان الأرجنتيني قانونا عام ١٩٨٨ ايجرم العداء للسامية، أما الرئيس فرناندو ديلارا الذي تولى السلطة في ديسمبر ١٩٩٩ فقد أعلن فور توليه السلطة التزامه بمحاربة كافة مظاهر العداء للسامية وتكثيف التحقيقات في حادث تفجير السفارة الإسرائيلية عام ١٩٩٢ والمركز اليهودي ١٩٩٤ وهما الحادثان اللذان اعتيرهما اليهود نموذجا لتصاعد العداء للسامية في الارجنتين الذي اتخذ اشكالا عدة بدءا من مقاطعة المراكز التجارية اليهودية وصولا إلى الاعتداء على اليهود ومقابرهم ومراكز تجمعاتهم وكتابة الشعارات المعادية مثل (الهولوكوست اختراع يهودي)، كما ينظر اليهم المجتمع الارجنتيني بريبة حيث ذكرت صحيفة لا ناسيون في يناير ١٩٨٦ أن مئات من اليهود قد أقاموا معسكرات في جنوب الأرجنتين لدراسة المناخ والموارد المتاحة استعدادا لإقامة مستوطنات اسرائيلية خلال ١٠ سنوات، ومما ساعد على تصاعد العداء لليهود في الارجنتين الأوضاع الاقتصادية السيئة والتضخم وانتشار البطالة في ظل سيطرة اليهود على النواحي الاقتصادية المؤثرة وخاصة النشاط التجاري الذي تعرض لهزة كبيرة نتيجة انتشار سلاسل الملات التجارية العالمية الكبيرة في الأرجنتين حيث تقول مجلة (جويش بوليتين) أن ٥٠ ألفا من أصحاب المتاجر الصغيرة من اليهود قد أغلقوا مناجرهم بعد انتشار هذه المحلات في البلاد،

### الدول الأخرى :

تأتي البرازيل في مقدمة الدول المستهدف استقبال مهاجرين جدد منها حيث يبلغ عدد اليهود ١٣٠ ألف يعيش في ساوبالو ١٠٥٠٠ وفي ريو دي جانيرو ٤٠ ألفا ويندرج اليهود تحت تنظيم رئيسي هو -CO) (HB) الذي يضم في عسنسويت ٢٠٠٠ منظمة ومؤسسة يهودية ويدبر عددا كبيرا من المستشفيات والمدارس اليهودية، كما يمتلك اليهود عددا من الصحف والمجالات، ويتمتع اليهود في البرازيل بأوضاع اقتصادية متميزة ولا توجد مظاهر واضحة للعداء للسامية وهما الأمران اللذان تمثلا في قلة

#### الخاتمة:

إن دراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها اليهود في الدول التي ذكرها شارون تجعلنا نخرج بعدد من المؤشرات التالية:

۱ - لم تكن فرنسا -التي يوجد بها اكبر عدد من اليهود- بلدا طاردة بل هي دولة جاذبة للمهاجرين وبالنسبة للهجرة منها إلى إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ لم يهاجر سوى ٣٤ ألف يهودي بمتوسط ٦٨٠ مهاجر سنويا وهو متوسط من غير المتوقع تجاوزه سنويا.

٢- دول أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل والمكسيك وفنزويلا وأورجواي بالإضافة إلى جنوب أفريقيا ينعم فيها اليهود بأوضاع اقتصادية متميزة ويحتكرون قطاعات تجارية معينة ولا بواجهون بحركات معادية للسامية ومعدلات الهجرة منها إلى إسرائيل متدنية جدا ولا يتوقع أن ترتفع هذه المعدلات.

٣- الأرجنتين بشكل عام لم تكن طاردة لليهود ولكن مع تدهور انشطة بعض اليهود التجارية وسوء أوضاعهم الاقتصادية من المتوقع أن يهاجر إلى إسرائيل من الأرجنتين خلال الأعوام العشر القادمة من ٥٠-١٠٠ ألف يهودي.

٤- لا شك أن أوكرانيا سوف تكون منجم الذهب بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل حيث يهاجر اليها سنويا ٢٥ ألف يهودي وهو الأمر المتوقع استمراره في ضوء تصاعد الشعور القومي وتدهور الاوضاع الاقتصادية والنشاط الإسرائيلي المكتف لاستقبال اليهود منها.

من استعراض مؤشرات أوضاع اليهود في الدول محل الدراسة والجهود الإسرائيلية المبذولة لجذبهم فمن المتوقع ألا يهاجر إلى إسرائيل أكثر من ٣٥٠ ألف يهودي من هذه الدول خلال الأعوام القادمة، وهو أمر تعلمه القيادات الإسرائيلية جيدا وبالتالي يبقى السؤال الهام: علي أي أساس يتحدث شارون عن تخطيط إسرائيل لاستقدام مليون مهاجر يهودي في العشرة أعوام المقبلة؟ هل ستسمح إسرائيل. بهجرة كل من يدعى أنه يهودي إلى فلسطين؟

وهل سيكون هذا التساهل في تعريف اليهودي من أجل ضمان السيطرة علي الأراضي الفلسطينية ومنع الخروج منها مستقبلاً؟

سؤال نترك الإجابة عليه للمستقبل.

عدد المهاجرين إلى إسرائيل فمنذ عام ١٩٤٨ لم يتجاوز عددهم ٨١٠٣ يهودي.

أما في جنوب أفريقيا فيبلغ عدد اليهود ١٩ ألف منهم في ينتمون إلى أصول اشكنازية يتمركز ٥٥ ألف منهم في جـوهانسرج و١٥ الف في كـيب تاون، والمنظمة الرئيسية لليهود في جنوب أفريقيا تسمى (SAJBD) وما زالت المراكز الصهيونية قوية وتقوم بأنشطة مؤيدة لإسرائيل ورغم نزوح ١٥٠لف يهودي من جنوب أفريقيا منذ عام ١٩٧٠ الا أنه لم ينتقل إلى إسرائيل سوى ١٦٣٠٠فقط

ويوجد في المكسيك ٢٠٧٠ بهودي يتركز في العاصمة مكسيكو سيتي وحدها ٢٧٥٠٠ التي يوجد بها ٢٣ معبدا، واليهود منقسمون بالتساوي بين السفارديم والاشكيناز ويندرج اليهود تحت أربع لواءات منظمات يهودية أهمها الاتحاد الصهيوني (WIZO) وهذه المنظم التنسق الأنشطة السياسية وتمارس عملية مراقبة العداء للسامية، كما يوجد في المكسيك ١٦ حركة شبابية ننظم رحلات سنوية لإســرائيل حــيث يزورها سنويا ٢٠٠٠ من أعضاء هذه المنظمات، كما تعد لجنة التعليم المظلة التي تجمع الأنشطة التعليمية والثقافية لليهود حيث يتلقى ٨٠٪ من يهود المكسيك تعليمهم بها ولا يوجد عنف موجه ضد اليهود أو عداء للسامية، كما أن أوضاعهم الاقتصادية متميزة وهو ما انعكس في قلة الهجرة منها إلى إسرائيل فمنذ عام ١٩٤٨ لم يهاجر من المكسيك إلى إسرائيل سوى ٢٢٠٠ بهودي فقط.

وفي أورجواي، يعيش ٢٢ ألف يهودي أغلبهم في العاصمة مونتفيديو. وكانت أورجواي محطة انتقال لليهود إلى البرازيل والأرجنتين ويوجد بها ٦٠ منظمة يهوديه أهمها منظمة "المجتمع اليهودي "ويمارسون عباداتهم من خلال ١٥ معبدا منتشرين في العاصمة التي يوجد بها ٤ مدارس يهودية، ولم يهاجر إلى إسرائيل منذ ١٩٤٨ سوى ٦٨٥٠ فقط.

وفي بنما يوجد ٧٠٠٠ يهودي تتميز أوضاعهم الافتصادية بالاستقرار ولم يهاجر منها منذ ٤٨ سوى ١٨٠ شخص، وهو النموذج المتكرر في كل دول أمريكا اللاتينية، بل ان دولة مثل كوستاريكا التي يوجد بها ٢٥٠٠ يهودي لم تحدث حالة هجرة لأي يهودي منها إلى إسرائيل منذ عام ١٩٤٨.



## مخنارات اسرائیلیة

## النشاط والأهداف

أنشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

## الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدأ فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٢، ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: النظام الدولى والاقليمى، النظام الاقليمى العربى، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥، وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- الكتب والكتيبات: أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - دملف الاهرام الاستراتيجي، شهرياً باللغة العربية اعتبارا من يناير ١٩٩٥
    - «مختارات إسرائيلية» شهرياً باللغة العربية اعتبارا من يناير ١٩٩٥

## عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للافراد).